

سلسلة الحروس التقافية





جمعيّة المعارف الإسمالا الثقافيّة الثقافيّة بيروت. لبنان. المعمورة. الشمارع العام هاتف: ١/٤٧١٠٧٠ من.ب. ٢٥/٣٢٧. ٢٤/٥٢



# الإعداد والإخراج الالكتروني www.almaaref.org

| الكتاب : في كنه الوحي                  |
|----------------------------------------|
| إعداد :مركز نوق للتأليف و الترجمة      |
| نشر؛ جمعيّة المعارف الإسلامية الثقافية |
| الطبعة الإولى أيلول 2004م-1425هـ       |

# فيكنفالوحي

مَرُكُونِ مِنْ مُرْمَعُ لِلنَّاكُيُّ فُلْكُ وَلَلْكُمْ وَكُلْكُمْ وَكُلْكُمْ وَكُلْكُمْ وَكُلُكُمْ وَكُلُكُمْ الإعداد والإخراج الالكتروني www.almaaref.org



# المقحمة

# بسم الله الرحمه الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهرين الأكرمين الذين من تولاً هم نجا ومن تخلّف عنهم غرق وهوى.

إن القرآ الكريم لم يقتصر على كونه معجزة النبوة وبرهان الرسالة، بل هو بالإضافة إلى ذلك كتاب الهداية بقوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدُى لَلْمُتُقِينَ ﴾ ١١٠

وهو الضمان الذي لا بد من التمسك به لمنع الإنصراف والأمن من الضلال وفي الرواية عن على الله قال:

اسمعت رسول الله ولا يقول، كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق عن كثرة رد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم، هو الذي من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم،

هذا الكتباب الماثل بين يديك هو للاستنفادة من الكتباب العزيز والاستنارة بنوره والاهتداء بهداء من خلال التخاب بعض قصار السور وبيان معانيها والتركيز على بعض مفاهيمها.

نسأل اللَّه تعالى أن ينفع به المؤمنين ويزيدهم هدى.

مركز نورني للثاليف واللزعت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآبة/٢.



# سورة الشمس

# بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ۞ وَالنّهَارِ إِذَا جُلاَّهَا ۞ وَاللّيلَ إِذَا يغْشَاهَا ۞ والسَّماء وما بناها ۞ والأرض وما طحاها ۞ ونفس وما سواها ۞ فألهمها فُجُورها وتقواها ۞ فَذَ أَفْتَ شُمُودُ فَذَ أَفْلَتُ مِن رَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابُ مَن دَسَّاها ۞ كَذَبَّتْ شُمُودُ بِطَغُواها ۞ فَقَال لَهُمْ رَسُولُ الله نَافَةَ الله وسقياها ۞ فكذّبُوهُ فعقرُ وها فَدَمَدُم عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْهِمْ فَسَواها ۞ وَلا يَحْافُ عَقْباها ۞ ﴾.

٧. دساها: أخفاها أو جعلها قليلة.

١٠ . دمدم: عذب وعاقب وأهلك.

٨ ـ طغواها: طغيانها .

٩. عقروها: أهلكوها.

١١ \_ عقباها: عاقبتها.

### للحفظ

# ۱ ـ شرح المضردات،

١ - الضحي: النشار نور الشمس.

٢ - تلاها: أتبعها .

٣ - جلاها: أظهرها وأبرزها.

٤ . يغشاها: غطاها أو يلبسها السواد.

ه ـ طحاها: بسطها ومُهَدَّها .

٦. زكاها: طهرها.

# ٢ ـ هوية السورة:

- مكية، وعدد آياتها خمس عشر آية،

# محتوى السورة وفضيلتها،

هذه السبورة هي في الواقع سبورة تهدنيب النفس، وتطهير القلوب من الأدران، ومعانيها تدور حول هذا الهدف، وفي مقدمتها قسم بأحد عشر مظهراً من مظاهر الخليقة وبذات الباري سبحانه، من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان يتوقف على تزكية نفسه، والسورة فيها من القسم ما لم يجتمع في سورة أخرى.

وفي المقطع الأخير من السورة ذكر لقوم ثمود باعتبارهم نموذجاً من أقوام طغت وثمردت، وانحدرت ـ بسبب ترك تزكية نفسها ـ إلى هاوية الشقاء الأبدي، والعقاب الإلهى الشديد.

هذه السورة القصيرة - في الواقع - تكشف عن مسألة مصيرية هامة من مسائل البشرية، وتبيّن نظام الإسلام في تقييم أهراد البشر.

وفي فضيلة تلاوة هذه السورة يكفي أن ننكر حديثاً عن رسول الله ه قال:

«من قراها فكانما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر، (").

# في كنف السورة،

# ١ - الطواهر الكونية والنفس الإنسائية:

إن اقتران النفس الإنسانية مع الظواهر الكونية كالشمس والقمر والأرض والسماء والليل والنهار، مع ما تتضمنه هذه الظواهر من عظمة يدلُّ على عظمة النفس الإنسانية ومدى دورها في هذا الكون العظيم.

فموضوع النفس الإنسانية موضوع خطير وعظيم؛ كعظمة السماء والأرض والشمس والقمر ... فهي (أي النفس الإنسانية) تستحق الاهتمام من الإنسان ومعرفة ما يصلحها وما يفسدها، كما أن هذه الظواهر تستحق التفكر .

من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر في الإنسان كي يمعن النظر في هذه الموضوعات الهامة من عالم الخليقة، وليتخذ منها سبيلاً إلى الله تمالي.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٢٩٦.

فالشمس مثلاً: ذات دور هام وبناء جداً في الموجودات الحيّة على ظهر البسيطة. فهي إضافة إلى كونها مصدراً للنور والحرارة، وهما عاملان أساسيان في الحياة الأرضية، تعتبر مصدراً لغيرهما من المظاهر الحياتية، حركة الرياح، وهطول الأمطار، ونمو النباتات، وجريان الأنهار والشلالات، بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم الحجرى، كل واحد منها يرتبط - بنظرة دقيقة - بنور الشمس.

ولو قدر لهذا المصباح الحياتي أن ينطفئ يوماً لساد الظلام والموت في كل مكان.

هذا جانب من التفكّر في بعض ما أقسمت به هذه السورة المباركة وهو جزء بسيط جدّاً من هذا الكون الشاسع.

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحانك فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (\*)

# ٢ ـ أهمية تهذيب النفس،

كلّما ازداد عدد أقسام القرآن ازدادت أهميّة الموضوع، وفي هذه السورة المباركة أكبر عدد من الأقسام، ثم جاء التركيز على أن النجاح والفلاح في تزكية النفس، وأن الخيبة والخسران في ترك التزكية، وهذه في الواقع أهم مسألة في حياة الإنسان، والقرآن إذ يطرح هذه الحقيقة إنما يؤكد على أن فلاح الإنسان لا يتوفّف على جمع المال والمتاع الفان ونيل المنصب والمقام، ولا على أعمال أشخاص آخرين. كما هو معروف عند المسيحيين بشأن ارتباط فلاح الإنسان بتضحية المسيح - بل الفلاح يرتبط بتزكية النفس وتطهيرها وسموها في ظل الإيمان والعمل الصالح.

وشقاء الإنسان ليس أيضاً وليد قضاء وقدر اجباريين، ولا نتيجة مصير مرسوم، ولا بسبب فعل هذا أو ذاك، بل هو بسبب التلوّث بالذنوب والانحراف عن مسير التقوى.

وفي التاريخ نماذج عديدة تؤكِّد هذه الحقيقة، أقصد أن فلاح الإنسان إنما هو بعمله وبإرادته وصبره وتزكيته لنفسه.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، الأية/١٩١.

نعطي حادثة يرويها التاريخ فيها عبرة لمن اعتبر، وازدجار لمن ازدجر، ففي الروايات أن زوج العزيز . زليخا . قالت ليوسف لما أصبح حاكم مصر: إن الحرص والشهوة تصير الملوك عبيداً، وأن الصبر والتقوى يصيّر العبيد ملوكاً، فقال يوسف عليه : قال الله تعالى:

﴿ إِنَّهُ مَن يَتَقَ وَيُصِبِّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَضِيعُ أَجِرُ الْحُسْنِينَ ﴾ .

وعنها أيضاً قالت لما رأت موكب يوسف مارّاً من أمامها: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً.

# ٣ ـ عاقبة أمة ثم تهدَّب نفسها،

الفلاح والخيبة الناتجان عن تزكية النفس وعدمها، غير مقتصرين على الإنسان الفرد بل هذه السنّة الإلهية تنطبق على الأمم، والآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة تشير إلى هذه السنّة الإلهية، فتتحدّث عن مصير قوم «ثمود» بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق.

فقوم ثمود من أقدم الأقوام التي سكنت منطقة جبلية بين الحجاز والشام كانت لهم حياة رغدة مرفهة، وأرض خصبة، وقصور فخمة، غير أنهم لم يؤدوا شكر هذه النعم، بل طغوا وكذبوا نبيهم صالحاً، واستهزأوا بآيات الله، فكان عاقبة أمرهم أن أبيدوا بصاعقة سماوية.

ثم تستعرض مقطعاً بارزاً من طغيان القوم وتقول: إذ انبعث أشقاها، وأشقى ثمود، هو الذي عقر الناقة التي ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم، وكان قتلها اعلان حرب على النبي صالح على النبي صالح

هذا ويلاحظ أن قاتل النافة شخص واحد أشارت إليه الآية:

﴿ إِذِ النِّعَتْ أَشْقَاهَا ﴾ .

بينما نسب العقر إلى قوم ثمود جميعاً ﴿ فَعَقْرُوها ﴾، وهذا يعني أن كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين في الجريمة؛ وذلك لأن هذه الجريمة تمّت برضا القوم فهم شركاء في الجريمة بهذا الرضا.

وعن أمير المؤمنين علي علي قال:

، إنما عشر ناقة ثمود رجل واحد فعملهم الله بالعناب لما عموه بالرضاء فقال سبحانه: ﴿ فعقروها فأصبحوا نادمن ﴾ . .



# اسئلة صول الدرس

- ١ ـ ماذا يراد من تزكية النفس؟
- ٢ ـ ماذا تعرف عن نافة نبي الله صالح عَلِيْلاة
  - ٣ ـ ما هي المناسبة في ذكر قصة الناقة؟
- ٤ . اقتران النفس مع الأقسام بمظاهر كونية ماذا يعني؟ وما هي أهمية الشمس؟
  - ٥ . ما هي الحادثة التاريخية التي تدل على أهمية تهذيب النفس؟

[2] \_\_\_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي



## للمطالعة

# كلام الامام الخميني والله حول تركية النفس

إعلم أنّ الإنسان أعجوبة وله نشأتان وعالمان: نشأة ظاهرية ملكية دنيوية وهي بدنه، ونشأة باطنية غيبية ملكوتيّة وهي من عالم آخر، ولنفس الإنسان وهي من عالم الغيب والملكوت ومقامات ودرجات قستّموها بصورة عامة إلى سبعة أقسام حيناً، وإلى أربعة أقسام حيناً أخر وحيناً إلى ثلاثة أقسام وحيناً إلى قسمين ولكل من المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقلانية تجذب النفس نحو الملكوت الأعلى وتدعوها إلى السعادة، وجنود شيطانية وجهلانية تجذب النفس نحو الملكوت السفلي وتدعوها للشقاء، ودائماً هناك جدال ونزاع بين هذين المسكرين، والإنسان هو ساحة حربهما، فإذا تغلبت جنود المرحمن كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة وانخرط في سلك الملائكة وحشر في زمرة الأنياء والأولياء والصالحين.

وأما إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر الجهل، كان الإنسان من أهل الشقاء والغضب، وحشر في زمرة الشياطين والكفار والمحرومين.

إعلم أنَّ مقام النفس الأول ومنزلها الأسفل، هو منزل الملك والظاهر وعالمهما، وفي هذا المقام تقالق الأشعة والأنوار الغيبية في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري، وتمنحه الحياة العرضية، وتجهز فيه الجيوش، فكأنَّ ميدان المعركة هو نفس هذا الحسد. وجنوده هي قواه الظاهرية التي وجدت في الأقاليم الملكية السبعة يعني: «الأذن والعين واللميان والبطن والفرج والهد والرجل»، وجميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هي تحت تصرف النفس في مقام الوهم، فالوهم سلطان جميع القوى الظاهرية والباطنية للنفس، فإذا تحكم الوهم على تلك القوى سواء بذاته مستقلاً وبتدخل الشيطان، وبذلك يجعل هذه المملكة أو بتدخل الشيطان، وتضمحل عندها جنود الرحمن والعقل، وتنهزم وتخرج من نشأة تحت سلطان الشيطان، وتهاجر عنه، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان، وأما إذا خضع الوهم لحكم العقل وكلاهما خضعا لحكم الشرع وكانت حركاتهما وسكناتهما مقيدة

بالنظام والعقل والشرع، فقد أصبحت هذه الملكة مملكة روحانهة وعقالانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محمل قدم لهم فيها.

إذاً؛ فجهاد النفس (وهو الجهاد الأكبر الذي يعلو على الفتل في سبيل الحق تعالى) هو في هذا المقام عبارة عن التصار الإنسان على قوام الكاهرية، وجعلها تأتمر بأمر الخالق، وتطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده (أ)...

<sup>(</sup>١) الأربعون حديثاً، ص٢٩٠.



# سورة الليل

# بسم الله الرحمه الرحبم

## للحقظاء

# ۱ ـ شرح المضردات،

١ - يغشى: يغطّى،

٢ - تجلى: ظهر،

٣ ـ شتى: مختلف ومتنوع.

٤ ـ اليسرى: العمل الصالح،

ه . استغنى: طلب الغنى،

# ٢ ـ هوية السورة:

ـ هذه السورة مكية، وعدد آياتها إحدى وعشرون آية.

٦ - العسرى: التعب والنصب الشقاء.

٧ . يعني: يمّى ويحمى

٨ - تردى: هلك وسقط في العذاب-

٩ . تلظى: تشتعل وتتوهج،

۱۰ - يىتزكى: يتطهر ،

الرحي الرحي الرحي

# سبسالنزول:

قيل في سيب نزولها أن هذه السورة في رجل كان له نخل كثير، ومن تلك الأشجار نخلة مائلة تطل بفرعها على بيت فقير ذي عيال، فكان الرجل بمنع عياله (الفقير) من أخذ ما يسقط من النخلة في الدار وإذا أكل أحدهم شيئاً منها أدخل إصبعه في فيه وأخرجه، فشكا الفقير إلى النبي هي شعرض النبي على الرجل أن يعطيه إياه مقابل نخلة في الجنة فرفض، إلا أن أحد المؤمنين اشتراه منه بأربعين نخلة وقيام بإعطاء تلك النخلة للنبي هي الذي بادر إلى بيت الفقير ليعلمه بأن النخلة أصبحت ملكه، فأنزل الله هذه السورة (1).

# محتوى السورة وفصياتها،

هذه السورة تحمل كل خصائص السور المكية من قصر غي الآيات، وحرارة في طرح المحتوى، وتركز أساساً على القيامة وعلى ما في ذلك اليوم من جزاء وعقاب.

بعد الفسم بثلاث طواهر في بداية السورة يأتي تقسيم الناس إلى منفقين متّقين، وبخلاء منكرين، وتذكر عاقبة كل مجموعة؛ اليسرُ والسعادة والهناء للمجموعة الأولى. والعسرُ والضنك والشقاء للمجموعة الثانية.

وهي مقطع آخر من السورة إشارة إلى أن الهداية على اللَّه سبحانه، وأنه تعالى أنذرهم من نار جهنم.

ثم تذكر السورة في نهايتها من يدحل هذه النار ومن ينجو منها، مع ذكر أوصاف الفريقين.

في فضيلة تلاوة هذه السورة ورد عن النبي 🎕 أنه قال:

«من قرأها أعطاه الله حتى يرضي، وعافاه من العسر ويسر له اليسر ".

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج١٠، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج١٠، ص٤٩٩،

# في كنف السورة:

في هذه السورة المباركة استفادات عديدة:

١ - أنها كما السورة السابقة «سورة الشمس» تحفّر العقل والتفكير الإنساني على
 النظر والتأمل في الظواهر الكونية ، ولا يمرّ عليها مروراً لا فائدة فيه .

قان من المعروف أن الشيء الذي تراه دائماً يفقد الاهتمام والاعتناء، فالشمس مثلاً الناس يمروون عليها ولا يعرفون قيمتها لأنها دائماً في وجههم، وكذا الليل والنهار. فلذلك اعتادوا على هذه الظواهر ولم يعيروها التأمُّل، مع ما تحمل لهم ولاستقرارهم على الأرض من أهميّة.

كما أن هذه السورة كغيرها من السور التي تأتي على ذكر الطواهر الكونية تريد للإنسان أن ينظر إلى أبعد من أفق ذاته، ولا يحشر نفسه في محدوديتها، وبذلك تكون نظرته شمولية للكون، فيتسم أفق تفكيره ويكبر،

كما أن التمكر في عظمة الظواهر الكوتية «المعلول» المخلوق» يدلُّنا على عظمة موجدها «العلة، الخالق»، وبذلك تنتعش النفس الإنسانية بالإيمان والتقوى والصلاح والطمانية.

# ٢ ـ الذكر والأنشى:

السورة المباركة أيضاً تُلفت إلى إزدواجية الحياة الإنسانية، وأن هناك أنش وذكر. وجل وامرأة، ولكلِّ منهما هيمته عند الله، فلولا الرجل ما كانت المرأة، ولولا المرأة ما كان الرجل، ولا عمرت الأرض بسكّانها، فالمرأة والرجل شريكان في هذه الحياة. وعلى كلِّ منهما أن يقوم بدوره وأن يأخذ حتَّه ويعطي الحق للآخر.

والمراجع للتاريخ يرى أن الإنسانية ظلمت المراة عند كل مفصل تبتعد فيه عن الرسائل الإلهية.

قمثلاً عند عرب الجاهلية لم يكن للمرأة وزناً، وكانت لا ترث، وزواجها يرجع إلى أمر وليها من دون أن يكون لها حق الاعتراض ولا المشورة، حتى أن الولد يمنع أرملة أبيه من الزواج.

وكانت المرأة تمنع من الزواج إلا من قريبها لوجود حقّ الدم عليها وكانوا يفرحون إذا ولد لهم ولد ذكر، ويغتمون إذا ولد لهم أنثى، إلى حدّ وأد البنات ودهنها حيّة، كما يذكر القرآن الكريم في عدّة أيات:

﴿ وَإِذَا النَّمَوَ وَدَهُ سُلَكَ \* بِالْأَنْثَىٰ ظُلُّ وَجَهُّهُ مُسْوِدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [ا.

ففي التوراة المحرّفة: «درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمته وعقلاً. ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون، فوجدت أمرّ من الموت المرأة التي هي شباك، وقلبها أشراك، ويداها قيود،... رجلاً واحداً بين ألف وجدت أما امرأة فبين كل أُولئك لم أجد».

ولم يتحصر الظلم بعرب الجاهلية بل حتى بعض الفلاسفة، ظلموا المرأة بآرائهم، يقول الفيلسوف «روسّو»: «إن المرأة لم نخلق للعلم ولا للحكمة ولا للتفكير ولا للفن ولا للسياسة، وإنما خلقت لتكون أمّاً تغذى أطفالها بلبنها».

هذا كله بخلاف الإسلام الذي رفع من قيمة المرأة وعرفها حقيقتها وأكَّد مسؤوليتها كما الرجل، في كثير من آيات القرآن، ومنها هذه الآيات:

﴿ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ كُرُّ وَالْأَنْثَى \* إِنْ سَعَيْكُمْ لَسْتَى \* فَأَمَّا مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾.

كل ذلك يشمل الذكر والأنثى، فكالهما مسؤول وكلاهما مثاب أو معاقب.

لذلك بقول تعالى مؤكّداً مسؤولية المرآة، وقدرتها على التكامل الإنساني كما الرجل:

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَانِينَ وَالْفَانِينَ وَالْفَانِينَ وَالصَادِقِينَ

وَالْمُسْلِمِينَ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمِاتَ وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْحَافِظَاتَ وَالْمُتَعَلِّدُونِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجِهُمُ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ

الله كثيرًا وَالذَّاكِرَاتَ أَعِدَ اللهُ لَيْهُ مُغْفِرةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿ اللهُ كَيْمُ مُغْفِرةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿ اللهُ كَيْمُ مُغْفِرةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآبه/٥٨. (٢) سورة الأحزاب، الاية/٢٥.

<sup>(</sup>٢) سنورة النكوبر. الآيتان/ ٨.٨.

# ٣ ـ الهداية والإرادة،

هموله تعالى:

﴿إِنْ سَعِبُكُمْ لَشْتَى ﴾.

يشير إلى حريّة الإرادة الإنسانية ـ ذكراً كان أو أنثى ـ وكون الإنسان مريداً محتاراً للطريق الذي بسلكه إما التقى فالجنة وإما التكذيب للّه ورسوله فالنار .

ثم أن قوله تعالى:

﴿ إِنْ عَلَيْنَا لُلَهُدَى ﴾ .

إشارة إلى أن الله تعالى لم يترك الإنسان دون أن يعطيه سبل الهداية، حيث خلقه عاقلاً مختاراً، وأرسل له الرسل وأنزل الكتب الإلهية: لا سيما خاتم الرسل محمد عليه، وخاتمة الرسالات الاسلام العظيم، والقرآن الحكيم.



# اسنلة صول الدرين

- ١ ـ ما معنى قوله سبحانه: ﴿ إِنْ سعيكم لشتى ﴾؟
- ٢ ـ تتحدث السورة عن مجموعتين من الناس تحدث عنهما تفصيلاً؟
  - ٣ ـ فستّر قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَأَحَدُ عَنْدُهُ مِنْ نَعْمَةٌ تَحْزَى ﴾؟ ا
  - ٤ ـ كيف تصوّر وضع المرأة تاريخياً، وماذا فعل الإسلام لها؟
    - ه . كيف تستفيد من السورة الهداية والأرادة؟



# للمطالعة

روي عن ابن عباس في نزول هذه السورة:

«أن رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر، فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم، فإن وجدها في فيه أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمرة من فيه. فشكا ذلك الرجل إلى النبي ،

فقال له النبي 🎕: إذهب.

ولقي رسول الله هي صاحب النخلة فقال: تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة؟

فقال له الرجل: إن لي نخلاً كثيراً، وما فيه نخلة أعجب إليَّ تمرة منها

قال: ثم ذهب الرجل.

فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله الله الله الله الله العطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتا؟

قال 🕾: نعم.

فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمداً أعطائي بها نخلة في الجنة فقلت له يعجبني ثمرتها وإن لي نخلاً كثيراً فما فيه نخلة أعجب إلى تمرة منها؟

فقال له الآخر: أتربد بيعها؟

فقال: لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى،

قال: فما مُناك؟

قال: أربعون نخلة.

فقال الرجل: جثت بعظيم، تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟ ١

ثم سكت عنه، فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة.

فقال له: أُشْهِدُ إن كنت صادقاً.

فمرّ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة، ثم ذهب إلى النبي هُ فقال: يا رسول الله إن النخلة صارت في ملكي، فهي لك.

فذهب رسول اللَّه هُ إلى صاحب الدار، فقال له: النخلة لك لعيالك. فأنزل اللَّه تعالى:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . . . ﴾ إذا .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان، ج۱۰، ص۵۰،



# سورة الإنشراح

# بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وَزُرُكَ ۞ الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ فَإِذَا هَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّهُ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَانَصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَارْغَبْ هَا الْعَسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَارْغَبْ هَا ﴾ .

### للحفظ

# ١ ـ شرح المفردات،

١- نشرح: نبسط. ٤- العسر: الشدة والضيق.

٢ . الوزر: الحمل الثقيل . ٥ ـ اليسرة الراحة .

٣- انقض: أثقل ـ كسر ، ١٠ النصب التعب ،

# ٢ ـ هوية السورة،

- نزلت هذه السورة في مكة: عدد آياتها ثمانية.

# محتوى السورة وفضيلتها،

المعروف أنَّ هذه السورة مُزلت بعد سورة «الضحى» ومحتواها يؤيد ذلك، لأنَّها تسرد أيضاً قسماً من الهبات الإلهية لرسوله الأكرم ﴿

في سورة الضحى عرض لثلاث هبات إلهية بعضها مادية وبعضها معنوية، وفي هذه السورة ذكر لثلاث هبات أيضاً غير أن جميعها معنوية، وتدور السورة بشكل عام حول ثلاثة محاور:

الأول: بيان النعم الثلاث.

اتثاني: تبشير النبي بزوال العقبات أمام دعوته،

والأخر: الترغيب في عبادة الله الواحد الأحد.

ولذلك ورد عن أهل البيت عليه ما يدّل أن هاتين السورتين سورة واحدة كما ذكرنا، ووجب قراءتهما معاً في الصلاة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد.

وبشأن مكان نزول السورة، يتبين أنها نزلت في مكة، ولكن آية:

﴿ وَرَفَعْنَا لُكَ ذَكْرَكَ ﴾ .

حدت بالبعض إلى الاعتقاد أنّها نزلت في المدينة، حيث ارتفع ذكر النبي الله وشاع صيته فبل الهجرة صيته في كل مكان، وليس هذا الدليل بتام، لأنّ النبي الأكرم الله فراع صيته فبل الهجرة رغم كل العقبات والمشاكل وكان الحديث عن دعوته على الألسن في جميع المحافل، كما إن خبر الدعوة انتشر في الحجاز عامة والمدينة خاصة من خلال الوافدين على مكة في موسم الحج.

غي فضيلة هذه السورة ورد عن النبي الأكرم 🛳 أنه قال:

«من قراها أعطى من الأجر كمن لقي محمداً مغتماً ففرج عنه»<sup>(١)</sup>.

# في كنف السورة،

السورة المباركة فيها العديد من الاستفادات منها:

١ ـ شرح الصدر،

مسئلة شرح الصدر وردت في العديد من الآيات القرآنية، ففي سورة الأنعام، الآية/١٢٥، قال تعالى:

﴿ فَمَن يُرِد اللَّهُ أَن يَهْدَيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُصَلَّهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيَّا حَرَجًا كَانْمًا يَصَعَّدُ فِي السَّماء ﴾ .

وهي سورة النحل، الآية/١٠٦، قال تعالى:

﴿ وَلَكِن مِّن شَرَح بِالْكُفْرِ صَدَّرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٠٧.

وفي سورة طه، الآية/٢٥، بخصوص دعاء النبي موسى هي قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدَّرِي ﴾ .

وفي سورة الزمر، الآية/٢٢، قال تعالى:

﴿ أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ .

وفي هذه السورة (الانشراح):

﴿ أَلَمْ نَشْرْحُ لَكَ صَدّْرَكَ ﴾ .

وهنا نقف على بعض استفادات هذه الآيات:

الهداية وشرح الصدر في الإسلام:

فآية الأنعام/١٢٥، وآية الزمر/٢٢، تشيران بوضوح أن الله يهدي وينير طريق من شرح صدره للإسلام وآمن بعقيدته (بالله تعالى وبالأنبياء ومنهم رسول الله هو واليوم الآخر يوم الجزاء)، أما من شرح صدره للكفر (النحل/٢٠١)، وضلَّ عن الإسلام فهو ضيَّق الصدر.

وهذه حقيقة ترونها بوضوح إذا قارنتم بين المسلم الذي شرح صدره للإسلام بكل تعاليمه، وبين الكافر أو المنافق أو الفاسق الذين أقفلوا صدورهم عن الإسلام.

فالصنف الأوّل، منشرح الصدر والعقل، مطمئن الروح، مستقر النفس، والصنف الثاني، ضيق الصدر والفكر، قلق الروح، خائف النفس، وهذه حقيقة لا شك فيها.

ولا نريد أن نأتي بتقارير عن المأزق والضيق الروحي والنفسي والعقلي والحياتي الذي يعيش فيه الصنف الثاني، فالتقارير كثيرة تملأ صفحات الجرائد والمجلات، فهذا يقتل، وذاك ينتحر، وآخر مريض نفسيًا في المصحّات، إلى آخر الأوبئة الفردية والاجتماعية.

# ب- المقصود من «الصدر»:

منا هو الروح والفكر، وهذه الكناية ترد كثيراً، والمقصود من «الشرح» هو اتساع الروح وارتفاع الفكر وانفساح أفق العقل البشري، لأن تقبّل الحق يستدعي التنازل عن الكثير من المصالح الشخصية، مما لا يقدر عليه إلا ذوو الأرواح العالية والأفكار السامية.

# ج ـ معجزة قرآنية علمية:

ثبت اليوم علمياً أن الهواء المحيط بالأرض مضغوط وصالح لتنفس الإنسان، ولكننا

كلما ارتفعنا قلّت كثافة الهواء ونسبة وجود الأوكسجين فيه، بحيث أننا إذا ارتفعنا بضع كيلومترات أصبح من الصعب أن نتنفس بسهولة (بغير قناة الأوكسجين)، وإذا ما واصلنا صعودنا ازداد ضيق تنفسنا وأصبنا بالاغماء، إن ذكر هذا التشبيه في سورة (الأنعام/١٢٥)، وفي زمن نزول القرآن، قبل أن تثبت هذه الحقيقة العلمية يعتبر واحدة من معجزات القرآن العلمية.

# د ـ في خصوص الأية الم نشرح لك صدرك، في سورة الانشراح:

بعد أن عرفنا أهمية شرح الصدر للإسلام، ومدى ضرورتها للإنسان المسلم لهدايته وارتقائه الفكري والمعنوي، نعلم مدى أهميّة ذلك للأنبياء والرسل؛ حيث كلّما كان دور الإنسان أعظم كانت الحاجة إلى شرح الصدر أعظم.

لذلك نرى النبي موسى على يدعو ربَّه، عندما أمره بالذهاب إلى فرعون «ربِّ اشرح لي صدري ويسرّ لي أمري».

فلا يمكن لقائد كبير أن يجابه العقبات دون انشراح الصدر، ومن كانت رسالته أعظم (كرسالة النبي ه) كانت الضرورة لشرح صدره أكبر، كي يبلّغ الناس رسالة الله بفكر واسع، وروح شجاعة صابرة؛ كي لا تزعزعه الأزمات، ولا تثني عزمه الصعاب، ولا تبعث مكائد الأعداء اليأس في نفسه.

والمتمعن في حياة الأنبياء وخاصة رسول الله الله الذي قال:

ما اوذي نبي مثل ما اوذيت،

يرى مدى تحملهم لأقوامهم وصبرهم على آذاهم.

# ٢ ـ رفع الذكر:

يفهم كثير من الناس الإسلام فهما خاطئاً. فمثلاً: البعض يحسب أن الإسلام يحبس الإنسان في ذاته، ويكبت طموحاته حتى ولو كانت شريفة، ولا يرضى للإنسان أن يكون مشهوراً بالمطلق: هذه النظرة تنفيها العديد من الآيات ومنها هذه الآية، حيث عدّ اللّه من النعم على رسول اللّه «رفع الذكر» الذي يعني الاشتهار بالذكر المرتفع الحسن.

فلا ضير أن يكون المؤمن مشهوراً بالفكر الواسع، والأخلاق الحسنة، والفضائل الكريمة، طالمًا أنها في رضا الله لا رضا الذّات.

فهذا محمد الله الفقير اليتيم أصبح رسول الله، فاسمه مع الإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق، وأكثر من ذلك اقترن اسمه باسم الله سبحانه في الآذان يرفع صباح مساء على المآذن، والشهادة برسالته لا تنفك عن الشهادة بتوحيد الله...

وفي الفضائل والمكارم والذكر الحسن فليتنافس المتنافسون.

# ٣ ـ مع العسر يسراً:

هذه الحقيقة ينبغي أن تظل في القلوب، خاصة عند الضيق والمشاكل والمتاعب والفقر، لقد أكّد الله تعالى هذه الحقيقة مرّتين، فلن يبقى الفرد ولا الأمة على حالة الضيق، فإن مع الضيق سعة، ومع الفقر غنى، ومع الشدّة فرج، وهذا ما نتعلمه من حياة رسول الله والمسلمين الأوائل الذين كانوا في أشد ضيق، من الحصار الاجتماعي والاقتصادى والنفسى، فأشرق الفرج من بعد العسر.

فالآية تؤكِّد صفة التفاؤل في نفس المؤمن، وتبعد عنه هواجس التشاؤم والقلق.

# العمل الدائم والاعتماد على الله تعالى:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ .

ذكر المفسرون لتفسير الآيتين معان:

- إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع الله واطلب منه ما تريد.
- ـ أو عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور الآخرة والصلاة وعبادة الرب.
- ـ أو عند فراغك من الواجبات توجه إلى المستحبات التي حث الله عليها.
  - .. أو عند فراغك من جهاد الأعداء انهض إلى العبادة.
  - ـ أو عند فراغك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد نفسك.
  - أو عند انتهائك من أداء الرسالة انهض لطلب الشفاعة.
- أو \_ كما عن الحسكاني، حيث روى عن الصادق الله في «شواهد التنزيل» في تفسير الآية: إذا فرغت فانصب علياً بالولاية.

أو - كما عن القرطبي في تفسيره - حيث روى عن بعضهم أن معنى الآية: إذا فرغت فانصب إماماً يخلفك.

ولكن كل هذه المعاني يجمعها معنى عام، وهدفها أن تحث النبي ـ باعتباره قدوة ـ والمسلمين على عدم الخلود إلى الراحة، وتدعوه إلى السعي والعمل الدائم، اعتماداً واتكالاً على الله تعالى.



# إسئلة صول العرس

- ١ ـ لماذا تكررت الآية ﴿ إِنْ مِعِ العِسْرِ يسرا ﴾ مرتين؟
  - ٢ ـ ما هو المقصود من شرح الصدر؟
    - ٢ ـ اذكر المعجزة القرآنية؟
    - ٤ ـ هل الشهرة مذمومة مطلقاً؟
  - ٥ ـ ما الذي تؤكده آية ﴿ مع العسر يسرا ﴾؟



# للمطالعة

# الأشدعبادة،

عن سليمان بن معلّى بن خنيس، عن أبيه، قال: سأل أبو عبد الله الله عن رجل معن عند من عند من عند من عند من عند من وأنا عنده من فقيل له: أصابته الحاجة.

قال: فما يصنع اليوم؟

قيل: في البيت، يعبد ربه.

قال: فمن أين قوته؟

قيل: من عند بعض إخوانه؟

فقال أبو عبد الله عليه الله

«واللُّه لَلَّذي يقوته أشدُّ عبادة منه، (١٠).

# الرسول وثعلبة

إنَّ «ثعلبة بن خاطب» - كان من الأنصار - قال للنبي هـ: ادعُ الله أن يرزقني مالاً. فقال هـ:

ديا ثعلبة، قليلٌ تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه، أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده، لو أردتُ أن تسيرُ الجبال معي ذهباً وفضةً لسارت،.

ثم أتاه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزفني مالاً، والذي بعتك بالحق، لئن رزفني الله مالاً لأعطينَ كلّ ذي حق حقّه.

فقال 🎕:

واللُّهم ارزق ثعلبة مالاً...

قال: فاتَّخذ غنه أ، فنمت كما ينمو الدود. فضافت عليه المدينة. فتنحَّى : نها، فنزل

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٠٨.

30 في كنف الوحي

«يا ويح ثعلبة. يا ويح ثعلبة (¹¹).

### العقلء

«كيف عقل الرجل؛؟

فقالوا: يا رسول الله! تخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير تسألنا عن عقله؟

# فقال 🎕:

«إنَّ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنَّما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزُّلفي من ربهم على قدر عقولهم، (٢).

<sup>(</sup>١) الكاشي، ج٥، ص٧٨. (٢) تحف العقول. ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج٥٠ ص٥٢٠.



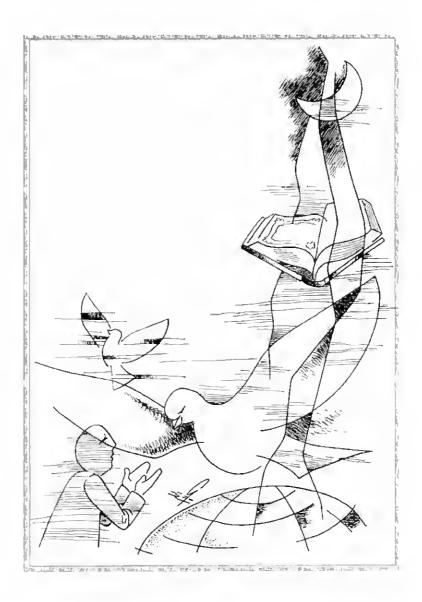

# الدرس الرابع

# سورة القدر

# بسم الله الرحمي الرحيم

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفَ شَهْرِ ۞ تَنزَلُ الْمَلائكَةُ وَالرُّوحُ فَيها بإِذْن رَبِهم مِن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلامٌ هي حَتَىٰ مَطْلُع الْفُجْرِ ۞ ﴾.

## للحفظه

# ١ ـ شرح المفردات:

١ - ثيلة القدر: هي ليلة بقدِّر اللَّه فيها مصير البشر وتعين بها مقدراتهم.

٢ - الروح: مخلوق عظيم يفوق الملائكة (١) .

# ٢ ـ هوية السورة:

هذه السورة مكية، وآياتها خمسة.

# محتوى السورة وفضيلتهاء

محتوى السورة كما هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم في ليلة القدر، وبيان أهمية هذء الليلة وبركاتها.

وحول مكان نزولها في مكة أو المدينة، المشهور بين المفسرين أنها مكية واحتمل بعضهم أنها مدنية، لما روي أن النبي هراى في منامه «بني أمية» يتسلقون منبره، فصعب ذلك على النبي وآلمه، فنزلت سورة القدر تسلية (لذلك قيل إن ألف شهر في السورة هي مدة حكم بني أمية)، ونعلم أن منبر النبي أقيم في مسجد المدينة لا في مكة (").

<sup>(</sup>١) وفيل أنه جبرائيل.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني، ج٣٠، ص١٨٨ و«الدر المنثير»، ج٦، ص٣٧١.

لكن المشهور - كما قانا - أنها مكية، وقد تكون الرواية من قبيل التطبيق لا سبباً في النزول، ويكفي في قضيلة تلاوتها ما روي عن النبي ه قال:

من قرأها أعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدرء<sup>(1)</sup>.

وعن الامام محمد بن على الباقر عليه قال:

«من قرأ إذا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قراها سرأ كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله: (").

وواضح إن كل هذه الفضائل في التلاوة تزداد وتتأكد لمن يقرأها ويفهمها ويعمل بها ... من يقدر القرآن حق قدره ويطبق آياته في حياته.

# فيكنف السورة،

# ١ ـ ليلة القدر والقدر،

في الإسلام العظيم اهتمام ببعض الأمكنة والأزمنة، فاقد جعل بعضها مباركة وفيها خصوصية عن غيرها، فمثلاً بارك المسجد الحرام والكعبة المكرمة والمسجد الأقصى إلى غير ذلك من الأمكنة، وبارك شهر رمضان وجلّل الأشهر الحرم (ذي القعدة ذي الحجة رجب محرّم) وبارك ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن العظيم:

﴿ إِنَّا أَنزَ لَّنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُّرِ ﴾ .

# ٢ ـ وجه التسمية بليلة القدر،

أما بخصوص تسميتها بليلة القدر فقد قيل الكثير في ذلك:

أ ـ سميت بالقدر لقدر منزلتها وعلو شرفها.

ب. لأن القرآن بكل قدره ومنزلته نزل على الرسول 🎕 بواسطة الملك العظيم في هذه الليلة.

ج. إنها الليلة التي قدِّر فيها نزول القرآن.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج١٠، ص٥١٦.

د ـ إنها الليلة التي من أحياها نال قدراً ومنزلة.

هـ. إنها الليلة التي تنزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهم، لأن القدر
 جاء بمعنى الضيق، كما في قوله تعالى:

﴿ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ (١).

و. وهو التفسير الأشهر: إنها الليلة التي تعين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة، كما
 يشهد لذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَارِكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكيم ﴾").

وقد ورد في بعض الروايات: في هذه الليلة تعين مقدرات الناس لسنة كاملة، وهكذا أرزاقهم، ونهاية أعمارهم، وأمور أخرى تفرق وتبين في تلك الليلة المباركة.

وهنا يجرُّنا الحديث إلى معنى القدر:

# ١ ـ معشى القلدراً:

فهل تعني مسألة «القدر» الجبر، كما يرى الجبريون أن الإنسان في أعماله وأقواله وسلوكه ليس مختاراً، أو أن المسألة على العكس من ذلك كما يرى المفوضون، حيث يعتقدون بالتفويض أي أن الله خلقنا وترك كل شيء بيدنا، ولا يعود أي دخل له في أعمالنا، وبناء على ذلك يكون لنا الحرية الكاملة والاستقلال التام فيما نفعل بلا منازع.

# «لا جبر ولا تفويض إنما أمر بين أمرين»،

وهي ذلك كلام موستَّع نتركه لدروس العقائد، ولكن المسألة المهمّة التي ينبغي طرحها هنا. أن كثيراً من الغربيين استغل قضية «القضاء والقدر» واعتبر أن الاعتقاد بهذه المسألة هي إحدى العلل بل العلّة الأساس في انحطاط المسلمين.

يقول «واشنطن أروفك» في كتابه حياة محمد: «... وقد عدّ بعض المسلمين مذهب

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآبة/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الأيتان/٢.٤.

الجبر القائل بأن الإنسان غير مختار في اجتنابه المعاصي وخلاصه من الجزاء، فلا إرادة له في هذا المجال، عدوّه منافياً للعدل والرحمة الإلهيين، كما وجدت فرق تسعى لتعديل هذا المذهب المحيِّر... وهل هناك عقيدة أفضل من هذه العقيدة تستطيع أن تحرك الجنود... ولكن هذه العقيدة كانت تحمل في نفس الوقت سمَّها الزعاف الذي قتل النفوذ الإسلامي...هُ<sup>(1)</sup>.

ويقول ديورانت: «وهذا الإيمان بالقضاء والقدر جعل الجبريّة من المظاهر الواضعة في التفكير الإسلامي... وبفضل هذه العقيدة لاقى المؤمنون أشد صعاب الحياة بجنان ثابت، ولكنها أيضاً كانت من الأسباب التي عاقت تقدّم العرب وعطلت تشكيرهم في القرون المتأخرة"?.

ولكن نقول أن كلامهم صبحيح على القول بالجبرية أن أما من يعتقد اعتقاد أهل البيت الله فإنه لا يرد عليه مثل هذا الإشكال.

## ٢ ـ اللَّه لم يقطع الصلة بخلقه (المدد الغيبي)،

هذا وفي سورة القدر تأكيد على أن الله تعالى لم يخلق الخلق ويتركهم، إنما هناك تواصل بين السماء والأرض، حيث تتنزل الملائكة إلى الأرض ويطلعون على أحوال الناس، وهذا تسلية لقلوب المؤمنين. فليس الأمر كما قال المفرضة، أو كما قال اليهود:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَعْفُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُاهُ مَبْسُوطَتَانِ

والآيات في الكتاب الكريم كثيرة، التي تؤكد على أن الله عليم بخلقه.

يقول تعالى:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنُّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ ﴾ (''). ﴿ أُولًا يَعْلَمُونَ أَنُّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) الإنسان والقضاء والفدر، مطهري، ص١٦، (٤) سورة الماندة، الآبة/٦٤.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة، ول ديورانت، ج١٦، ص٥. (٥) سورة البقرة، الآية/٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) وهو اعتقاد السنَّه المتبعين لمذهب الأشاعرة القائل بالجبر. (٦) سورة البفرة، الآية/٧٧.

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (). ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (ا).

﴿ ادُّعُونِي أُسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الدَّاعِ إِذَا دُعَانَ فُلْيَسُتَجِيبُوا لي... ﴾ (1).

﴿ أَمْنَ يُجِيبُ المُضَطِّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشفُ السُّوءَ ﴾ (٥).

وورد في الحديث:

«إذا دعوت فظن حاجتك بالباب،<sup>(١)</sup>.

وورد في دعاء زين العابدين عيد:

(اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بضضلك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمدصد أغاثة)(").



### اسئلة صول الدرس

- ١ نعرف أن القرآن نزل تدريجيا مدة ٢٣ عاماً، فكيف توقف بين ذلك ونزوله في
   ليلة واحدة هي ليلة القدر؟
  - ٢ ـ ما المراد بـ(الروح) هي قوله تعالى: ﴿ تَنَزُّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾؟
    - ٣ ـ ما هو القول المشهور في وجه تسمية ليلة القدر؟
  - ٤ ـ ما هي القدر وما هو رأى أهل البيت، واذكر حديث الصادق ﷺ؟
    - ٥ كيف تصوّر عدم قطع علاقة الله تعالى مع البشر؟
      - الله الآية/٢٤. (٥) سورة النمل، الآبة/٦٢.
    - (٢) سورة الحجرات، الآية/١٦. (٦) الكافي، باب اليقيني في الدعاء، ج٢، ح١، ص٤٧٣.
- (۲) سورة غافر، الآية/۱۰.
   (۷) دعاء أبي حمزة الثمالي (راجع: مفاتيع الجنان: أعمال أسحار شهر
  - (٤) سورة البقرة، الآية/١٨٦. رمضان) وللدعاء شروطه وفلسفته، والحديث عن ذلك له مكانه.

38 \_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي



### للمطالعة

## خطبة النبي هو في فضل شهر رمضان وأعماله،

روى الصدوق بسند معتبر عن الرضا على الله عن أمير المؤمنين الله قال: «إن رسول الله ه خطبنا ذات يوم، فقال:

أيها الناس إنه قد اقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله الفضل الشهور، وإيامه افضل الأيام، ولياليه افضل الليالي، وساعاته افضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من اهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، الله، أنفاسكم فيه مستجاب، فسلوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة، ان يوفقكم لصيامه، وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا ارحامكم، واحفظوا السنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل النظر إليه يتحتن على أيتامكم، وتوبوا إليه أسماعكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء، في اوقات صلواتكم، فإنها الفضل الساعات، ينظر الله (عزّ وجنّ) فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه..

أيها الناس؛ إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره، أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالناريوم يقوم الناس لرب العالمن..

أيها الناس: من فطرً منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغضرة لم مضى من ذنوبه، . قيل يا رسول الله ﴿ وليس كلنا يقدر على ذلك فقال الله و القوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء فإن الله يهد ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير، إذا لم يقدر على أكثر منه..

يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جواز على الصراط، يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره، كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن اكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه. وصل الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه. قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة، كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضاً، كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من الترآن، كان له مثل أحر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيها الناس؛ إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين غلولة، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم....



## سورة القارعة

## بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمْ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفُراشِ الْمَنْفُوشِ ۞ النَّاسُ كَالْفَهْنِ الْمَنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَنْ فَلُمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَلُمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فاريّةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فاريّةٌ ۞ عَلَمَهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فاريّةٌ ۞ عَلَمَهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فاريّةً ۞ فَامَعَهُ ۞ فاريّةً ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فَالْكُولُونَ اللّهُ ۞ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِمَهُ ۞ فَا فَامْهُ هَا وَيَوْ الْعَلَالُ وَالْكُولُونَ اللّهُ ﴾ .

### للحفظ

### ١ ـ شرح المقردات؛

- ١ . القارعة: من القرع وهو الطرق الشديد مع إحداث صوت شديد.
  - ٢ الفراش: جمع فراشة وهي الحشرة المعروفة.
    - ٣ المبثوث: المتفرق المنتشر.
    - ٤ العهن: الصوف المصبوغ.
      - ٥ المنفوش: المنثور،
  - ٦. موازين: جمع ميزان وهي وسيلة لوزن الأجسام.
    - ٧ . امه: ماواه وملجأه.
      - ٨. هاوية: جهنم.

### ٢ ـ هوية السورة،

نزلت هذه السورة في مكة المكرمة وعدد آياتها إحدى عشرة آية.

## محتوى السورة وفضيلتها،

تتناول هذه السورة بشكل عام، المعاد، ومقدماته، بتعابير حادة، وبيان مؤثر. وإندار صريح وواضح، حيث تصنف الناس يوم القيامة، إلى صنفين أو جماعتين: جماعه تكون أعمالها تقيلة في ميزان العدل الإلهي فتحظى جزاءً بذلك، حياةً راضية سعيدة في جوار الرحمة الإلهية، وجماعه أعمالها خفيفة الوزن، فتعيش في نار جهنم الحادة المحرقة.

وقد اشتق اسم هذه السورة، أي «القارعة» من الآية الأولى فيها وفي فضيلتها يكني أن نقرأ الحديث الشريف المروي عن الإمام الباقر على الله الله الماقر المالة المالة

«من قرأ القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به، ومن قيع جهنم يوم القيامة إن شاء الله،(').

## في كنف السورة،

### ١ ـ القرآن واليوم الأخر،

السورة المباركة ككثير من سور القرآن تتحدّث عن مشاهد من يوم القيامة؛ ولو أجلت بصرك في القرآن العظيم لرأيت مدى اهتمامه بقضية اليوم الآخر.

فلقد كُرَّرت الأمور التي تتعلق باليوم الآخر كثيراً؛ فمثلاً يوم القيامة كُرِّر - تقريباً - ٧٠ مرَّة، اليوم الآخر ٢٦ مرَّة، الآخرة والدار الآخرة ١١٧ مرَّة، جنَّة وجنَّات ١٤١ مرَّة، جهنم ٧٧ مرَّة، إلى غير ذلك.

ولقد عني القرآن العظيم بمشاهد القيامة: البعث والحساب، النعيم والعذاب، حتى عاد اليوم الآخر - من خلال بلاغة القرآن - مصوراً محسوساً، وحيّاً متحركاً. وبارزاً شاخصاً، وعاش المسلمون في هذا العالم عيشة كاملة: رأوا مشاهده، وتأثّروا بها، وخفقت قلوبهم واقشعرت جلودهم وسرى في نفوسهم الفزع مرّة، وعاودهم الاطمئنان أخرى، ولفحهم من النار شواظ، ورفّ إليهم من النار نسيم، شأصبحوا

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٢٠.

والنار كمن قد رأوها فهم فيها معذّبون، وباتوا والجنة كمن قد عاينها فهم فيهم منعمون.

وما اهتمام القرآن باليوم الأخر إلا لما يحمله الإيمان باليوم الأخر من أهميّة لحياة الأمم والأفراد. حتى أن القرآن الكريم قرن كثيراً بين الإيمان باللَّه واليوم الآخر، مما يشير إلى أن الإيمان باللَّه لا يكفي الإنسان (الفرد والأمة) في كماله الروحي وسكينته النفسية وصلاحه الأخلاقي والسلوكي، ما لم يكن يقترن بالإيمان باليوم الآخر.

## قول القرآن الكريم:

﴿ ذَلَكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُ وَنَ ﴾(١).

﴿ يُؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرْاتِ وَأُولَئكَ مِنَ الصَّاخِينَ ﴾(١).

إلى كثير من الآيات التي تقرن الإيمان باللَّه مع الإيمان باليوم الآخر.

### ٢ ـ اليوم الأخراعتقاد غالب البشرية،

إن المراجع للتاريخ الإنساني، من البدائيين إلى السنومريين إلى البنابليين إلى الأشوريين فالمصريين فالهنود فالصينيين فالهابانيين فاليونانيين فالومانيين فالفرس، الى أن يأتي إلى اليهودية والمسيحية وبالطيع الإسلام، يرى بوضوح أن البشرية تؤمن بيوم آخر؛ وإن اختافت في التفاصيل؛ وهنا نأتي على ذكر المسيحية في هذا المجال كمثال على اهتمام البشرية بموضوع اليوم الآخر.

### ٣- المسيحية واليوم الآخر،

لا شك في اعتقاد المسيحية باليوم الآخر فعندها «ملكوت الرب» «والحياة الأبدية»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الأبة/٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية/١١٤.

للنعيم. وعندها جهنم والنار، و«الظلمة» للعذاب. وهناك «يوم الدين» يوم يأتي ابن الإنسان (المسيح) مع ملائكة الله. وهنا نورد بعضاً مما جاء في العهد الجديد:

- جاء في الاصحاح ١٦ من انجيل متى «فإن ابن الإنسان سوف يأتي... مع ملائكته (الله)، وحينتُذ يجازى كل واحد حسب عمله، الحق أقول لكم...»،

- وجاء في الاصحاح ١٢: «أقول لكم: إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين». إلى غير ذلك، إلا أنه لا يقارن بعدد ما ورد في القرآن ولا ببلاغته.

### ٤ - الثواب والعقاب:

ورد الكثير في القرآن الكريم حول الثواب والعقاب في اليوم الآخر، ومما ورد ما في هذه السورة المباركة:

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتْ مُوازِينَهُ ۚ ۞ فَهُو فِي عِيشَة رَاضِيَة ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوازِينُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ ۞ نَارٌ حَامِيَّةٌ۞ ﴾ .

ولكن هنا ملاحظة:

صحيح أن الإيمان بالآخرة - وبالتالي الثواب والعقاب فيها - مهمٌّ وأساسي ولكن إذا لم يتبعه أمور تعطُّل فعالية هذا الإيمان.

فمثلاً المسيحية تؤمن بالثواب والعقاب، إلا أنه دخلت أمورٌ عطّلت هذا القانون الإلهي العادل.

من هذه الأمور مسالة «صلب المسيح» وأنه صلب ليفدي النّاس من الخطيئة، أو مسألة «المسح مسألة «المسح مسألة «المسح مسألة «المسح الأخير» حيث يستمع القس إلى اعترافات المسيحي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويمنحه المغفرة التي تنجيه من النار، ويمسحه حتى يطهر من الخطيئة وتصبح مستعدة للبعث أمام الحكم العدل، إلى غير ذلك من المسائل.

هذه المسائل تعطِّل قانون الثواب والعقاب، وتشجِّع الناس على الخطيشة، وهذا ما نراه في المجتمع المسيحي، أما الإسلام فليس عنده هذه الأمور ولا يؤمن بها، نعم عنده التوبة والغفران من الله والشفاعة، ولكن هذه لا تشبه تلك وإن كان هناك أناس يفهمونها خطأً، حيث يدخل الشيطان وتزييناته والنفس وهواها لكي يسوقف الإنسان بالتوبة إلى آخر العمر، مع أن التوبة في آخر العمر وعند تراكم الذنوب أمر صعب.

وحيث يمنِّي الإنسان نفسه بشفاعة الشافعين في حين أنه لم يعرف حقيقة الشفاعة.

ألا تعرف أنه قد لا تشملك شفاعتهم على لأن الانغمار في العاصي يجعل القلب بالتدريج مظلماً ومنكوساً وربما يصل الإنسان إلى الكفر، والكافر لا شفاعة له.

ثم ألا تعلم أنه إذا كانت أثقال الذنوب كثيرة يمكن ألا يشفع الشافعون لك في البرزخ والقبر، ويمكن أن لا تصل شفاعتهم في يوم القيامة إلا بعد مدّة طويلة، كما ورد في بعض الأحاديث.

ولا تستمع للشيطان ونفسك الأمارة حيث توعد بالرحمة الواسعة والمغفرة الكريمة لأرحم الراحمين، فتتهاون وتنزلق في المعاصي، في حين أن الله وحيم في موضع الرحمة وشديد العقاب في موضع الشدة، فليس صحيحاً أن ترجو رحمة الله فحسب دون أن تخافه وتخشى عقابه، وكما نقراً في دعاء الإفتتاح:

أيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين
 في موقع النكال والنقمة ،.

فإذن ينبغي فهم مسألة التوبة وغفران الله ورحمته والشفاعة والاستغفار فهماً صعيحاً، وإلا كانت الآخرة والثواب والعقاب لا أثر له.



## اسنلة حول الدرس

- ١ ماذا تتناول هذه السورة بشكل عام؟
- ٢ ـ تصنَّف هذه السورة الناس يوم القيامة إلى صنفين تحدث عنهما؟
  - ٣ . هل القارعة اسم للقيامة أو لمقدماتها؟
  - ٤ ـ هل الإيمان بالآخرة اعتقاد اسلامي فحسب؟
- ٥ . هل هناك ما يعطل فعالية الإيمان بالآخرة في الإسلام، وكيف تصور ما توهم له
   ذلك؟



### للمطالعة

#### تقطة هامة:

يقول الإمام الخميني عَنَفْظُ:

على سالك طريق الهداية والنجاة الانتباء إلى نقطة هامة، هي أنَّ التوفيق إلى التوبة الصحيحة الكاملة مع توفير شرائطها من الأمور الصعبة، وقليلاً ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا المقصد، بل إن اقتراف الذنوب وخاصة المعاصي الكبيرة يجعلان الإنسان غافلاً عن ذكر التوبة نهائياً. وإذا ما أثمرت وقويت شجرة المعاصي في مزرعة قلب الإنسان وتحكمت جذورها، ستكون لها نتائج وخيمة: منها حتّ الإنسان على الانصراف كلياً عن التفكير في التوبة. وإذا تذكرها أحياناً تكاسل في إجرائها وأجلها وقال: «اليوم أو غداً وهذا الشهر أو الشهر المقبل».

ويخاطب نفسه قائلاً: إنني أتوب آخر العمر وأيام الشيخوخة توبة صحيحة؛ وإنه يغفل عن أن هذا مكر مع الله ﴿ والله خير الماكرين ﴾ لا يتوقع الإنسان أنه بعد أن تشوى جذور الذنوب في نفسه، يستطيع أن يتوب أو يقوم بتوفير شروط التوبة، إن أفضل أيام التوبة وربيعها هي فقرة أيام الشباب. لأن الذنوب أقل وشوائب القلب وظلمات الباطل أخف، وشروط التوبة أسهل وأيسر، وقد يكثر في سن الشيخوخة حرص الإنسان وطمعه وحبه للمال ويزداد طول أمله وقد أثبتت التجربة ذلك.

والحديث النبوي الشريف" أفضل شاهد على هذه المقولة.

وإذا افترضنا أن الإنسان يستطيع بهذا العمل (التوبة) في سن الشيخوخة، فما هو الضمان للوصول إلى سن الشيخوخة وعدم إدراكه الأجل المحتوم أيام الشباب على حين غرّة. وهو مشغول بالذنوب والعصيان. إن انخفاض عدد المسنين دليل على أن الموت أقرب إلى الشباب منه إلى الشيخ، إننا في المدينة التي تحتوي على خمسين ألف نسمة لم نجد خمسين شيخاً يناهز عمر كل منهم ثمانين عاماً.

<sup>(</sup>١) عن رسول الله ﴿: «يهرم بني ادم وبيقى معه اثنتان الحرص والأمل، الخصال، ج١، ص٧٢.

فيا أيها العزيز كن على حذر من مكائد الشيطان ولا تمكر على الله ولا تحتال عليه بأن تقول أعيش خمسين عاماً أو أكثر مع الأهواء. ثم أستغفر ربى لدى الموت واستدرك الماضى، لأنّ هذه أفكار واهية.

إذا سمعت أو علمت من الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى قد تفضّل على هذه الأمة بتقبل توبتهم قبل مشاهدة آثار الموت أو عند الموت وذلك صحيح (''، ولكن هيهات أن تتحقق التوبة من الإنسان في ذلك الوقت.

هل تظن أنّ التوبة مجرد كلام يقال؟ إن القيام بالتوبة لعمل شاق، إن الرجوع إلى الله والعزم على عدم العودة إلى الذب يحتاج إلى رياضة علمية وعملية، إذ نادراً ما يحدث للإنسان أن يفكر لوحده بالتوبة أو يتوفق إليها أو يتوفق إلى توفير شرائط صحة التوبة وقبولها أو إلى توفير شرائط كمالها. إذ من المكن أن يدركه الموت قبل التفكير في التوبة أو إنجازها وينقله من هذه النشأة مع المعاصي التي تنوء بالإنسان ومع ظلمات الذنوب اللامتناهية، وفي ذلك الوقت يعلم الله وحده المصائب والمحن التي سوف يواجهها.

ليس من السهل أن يجبر الإنسان في العالم الآخر معاصيه، إذ كان من أهل النجاة وممّن عاقبة أمره سعيدة، إذ لا بد من متاعب وضغوطات ونيران حتى يصبح الإنسان أهلاً لرحمة أرحم الراحمين.

إذاً، أيها العزيز! عجّل في شد حيازيمك، وإحكام عزيمتك وقوتك الحاسمة، وأنت في أيام الشباب أو على قيد الحياة في هذه الدنيا وتب إلى الله، ولا تسمح لهذه الفرصة التي أنعم الله بها عليك أن تخرج من يدك ولا تعبأ بتسويف الشيطان ومكائد النفس الأمارة.

<sup>(</sup>١) روى الإسام الصادق على عن رسول الله هن عمن تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ثم قال: إن السنة لكثير، من تاب قبل موته بسهر قبل الله توبته، ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة، قبل الله توبته. ثم قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم، قبل الله توبته. ثم قال: إن البوم لكثير، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته، أصول الكافي. ج٢، ص٤٤.



## سورة التكائر

## بسم الله الرحمك الرحيم

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ علْمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْمَقْدِنِ ۞ ثَلْمُ لَنَرُونُهَا عَيْنَ الْسِقِينِ ۞ ثُمُّ لَتَرُونُهَا عَيْنَ الْسِقِينِ ۞ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئِذِ عَنِ النِّعِيمِ ۞ ﴾.

#### للحمضا

### ١ - شرح المفردات؛

- ١- الهاكم: الإلهاء الصرف إلى اللهو، واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى.
  - ٢ التكاثر: التفاخر والمباهاة -
  - ١٠٣ليقين: العلم الخالي من الشك.
    - عبن اليقين؛ محض اليقين،

### ٢ ـ هوية السورة،

هذه السورة مكية وآياتها ثمانية.

## محتوىالسورةوفضيلتها،

يعتقد كثير من المفكرين أن هذه السورة نزلت في مكة وما فيها من ذكر للتفاخر والتكاثر، إنما برتبط بقبائل قريش الني كانت تتباهى على بعضها بأمور وهمية.

وبعضهم - كالمرحوم الطبرسي في مجمع الببان - يرى أنها مدنية: وما فيها من ذكر للتفاخر قد ورد بشأن اليهود، أو طائفتين من الأنصار، لكن مكينها أصح لشبهها الكبير بالسور المكية، هذه السورة تتناول في مجموعها نفاخر الأفراد على بعضهم، استناداً إلى 50\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

مسائل موهومة وتدم ذلك وتلومهم عليه ثم تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جهام ومما سيسمألون يوم ذاك عن النعم التي من الله بها عليهم. اسم السورة... من الآية الأولى فيها.

وهي فضيلة تلاوتها ورد عن رسول الله 🕭 قال:

«من قراها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي انعم عليه في دار الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آية (١٠).

## في كنف السورة،

السورة المباركة فيها مواعظ جليلة تستأهل منّا التوقف عندها والتأمل فيها: 1 ـ الإنسان وغفلته عما بعد الدّنيا (الإنسان اللاهي والمتكاثر):

لقد ورد الكثير من الآيات في القرآن الكريم تشير إلى أن كثيراً من الناس يعيشون الغفلة عن الآخرة ويستغرقون في الدنيا وغرورها، بحيث يذوبون فيها، فلا ينظرون إلا إليها، فتعمهم عن الحقيقة التي تفيد أن الدنيا ليست نهاية المطاف، إنما هي فنطرة يعبرها الإنسان إلى عالم آخر.

ومن الآيات المعبُّرة التي تشير إلى هذه الحقيقة:

﴿ اعْلَمُوا أَنْمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعَبِّ وَلَهُو وَزِينةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الأموال وَالْأُولاد ﴾ ".

هذه الآية الكريمة تؤكِّد حقيقة غفلة الإنسان عبر مراحل عمره الخمسة.

حيث في البداية مرحلة الطفولة، والحياة في هذه المرحلة عادة مقترنة بحالة من الغفلة والجهل واللعب.

ثم مرحلة المراهقة حيث يأخذ اللهو مكان اللعب، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان لاهثاً وراء الوسائل والأمور التي تلهيه وتبعده عن الأعمال الجدية.

والمرحلة الثالثة هي مرحلة الشباب والحيوية والحب والعشق والزينة،

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية/٢٠.

وإذا ما تجاوز الإنسان هذه المرحلة هانه يصل إلى المرحلة الرابعة حيث تتبعث في نفسه إحساسات علو المقام والتفاخر.

وأخيراً يصل إلى المرحلة الخامسة حيث يفكر فيها بزيادة المال والأولاد وما إلى ذلك.

فنرى أن الإنسان غالباً إلا من رحم الله، يعيش الغفلة في مراحل عمره كلها، ولا يترك لله تعالى، ولمعرفة حمّائق الوجود، وللتفكير بالمصير النهائي للوجود، أي مجال وأى فسحة.

والآية التي نحن بصدد تفسيرها تعيش هي هذا الجو: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ ﴾ .

وهي تشير أكثر ما تشير إلى المرحلة الخامسة من عمر الإنسان حيث يلهيه جمع الأموال والأولاد والتضاخر بالأنساب والأقوام، ولقد عُرف عن العرب أنهم كانوا يتفاخرون بالأموال والأنساب، ويؤسسون حياتهم على أسس قبلية. وهذه الآية كأمثالها تريد أن تخرج من النفوس هذه العصبية القبلية، والتفاخر بها وبالحطام.

وهنا لفتة مهمّة من الآية الكريمة. تشير إلى أن الإنسان يستيقظ من غفلته إما حين موته.

﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك مَا كُنتَ مَنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنَفَحْ فِي الصُّورِ ذلكَ يَوْمُ اِلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسَ مُعْهَا سَائقٌ وشهيدٌ ﴾ لقد كُنت في غَفْلَة مَّنْ هذا فَكَشَفْنَا عَنْكُ غَطَاءَكُ فَلِصِرُكُ الْيُوْمُ حَدِيدٌ ﴾ [[]

وإما حين زيارته للمشابر حيث يتذكّر أنه سيموت يوماً ما، فيستيقظ من غفلته شيئاً ما، كما قال رسول اللّه هو:

واذكروا هادم اللنات؛ أي الموت.

وقد احتمل المفسرون معنيين:

١ - إنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أنفس قبيلتكم.

<sup>(</sup>١) سورة ف. الأيات/١٩ ـ ٢٢.

52

٢ ـ انكم الشغلتم بالتكاثر والتفاخر حتى لحظة موتكم وورودكم إلى المقابر .

وللإمام علي علي كلام بعد أن تلا:

﴿ أَلَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾

قال:

«ياله امر ما أبعده، وزوراً ما أغفله، وخطراً ما أفظعه، لقد استخلوا منهم أي مدّكر وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع أبائهم يفخرون؟ أو بعديد الهلكى يتكاثرون؟ ترتجعون منهم أجساداً خوت، وحركات سكنت، ولأن يكونوا عبراً أحق من أن يكونوا مفتخراً (").

فالموت خير واعظ لمن يتعظ، ومن هنا ورد استحباب زيارة القبور، عسى أن يقوم الإنسان من سكر الغفلة، غفلة الدنيا والاستكثار بالأموال والأولاد، والتفاخر بالأحساب.

### ٢ ـ إشارة إلى عذاب القبر:

﴿ كَلاَّ سُوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

ورد العديد من الآيات القرآنية الكريمة التي تشير إلى أن الإنسان لا يصبح عدماً بعد موته، بل له حياة أخرى بعد الموت، إنها حياة البرزخ، ومن هذه الآيات:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدْهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِ ارْجَعُونَ ﴾ لَعْلَي أَعْمَلُ صَاخُا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاْ إِنَّهَا كُلمَةٌ هُوَ قَائلُهَا ومن ورَائهم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمُ يُبْعُثُونَ ﴾'').

وذهب بعض المفسرين أن:

﴿ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

الأولى إشارة إلى عذاب القبر والبرزخ، والثانية إلى عذاب القيامة.

في التفسير الكبير للفخر الرازي عن زر بن حبيش قال: كنا في شك من عذاب القبر حتى سألنا علياً فأخبرنا أن هذه الآية دليل على عذاب القبر.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، الخطبة ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون، الأيتان/٩٩ ـ ١٠٠،

سـورة التكاثر \_\_\_\_\_ 53

### ٣ ـ مراتب اليقين،

من الواضع أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة من الإيمان بل البعض منهم لا يطلق عليهم إلا الإسلام وما آمنت قاوبهم:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تَوَمُّنُوا وَلَكِن قُـولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدُخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... ﴾(1).

ولذلك ورد العديد من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، فقد جعل الإمام الباقر الماقر الإيمان أعلى من الإسلام درجة، والتقوى أعلى من الإيمان درجة، واليقين أعلى من التقوى درجة، ثم يقول:

ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين،.

ورغم ما يستفاد من الروايات أن اليقين هو أعلى مراحل الإيمان، فإن له مراتب، وهي ثلاث:

ا - علم اليقين، وهو الذي يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل المختلفة، كأن يشاهد دخاناً فيعلم علم اليثين أن هناك ناراً.

٢ - عين اليقين، وهو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجة المشاهدة كأن يرى بعينه مثلاً النار.

٣. حق اليقين ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو حَقُ الْيَقِينِ ﴾ (١)، وهو كأن يدخل الإنسان النار بنفسه ويحس بحرفتها، وهذه أعلى مراحل اليقين.

٤- السؤال عن النعيم: ﴿ ثُمُ لُتُسَأَلُنَّ يُومَعُدُ عَنِ النَّعِيم ﴾ ("): قيل أن النعيم المسؤول عنه وهو نعمة السلامة. وفراغ البال، وقيل: أنه الصحة والسلامة والأمن.

وقيل: الآية تشمل كل هذه النعم.

وروي أن أبا حنيفة سأل الإمام الصادق الله عن تفسير هذه الآية فقال الله النعيم عندك يا نعمان؟

قال: القوت من الطعام والماء البارد،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية/١٤. ﴿ ٢) سورة النكاش، الآية/٨،

 <sup>(</sup>٢) سورة الواهمة، الآية/٩٥.

54 في كنف الوحي

### فقال ١٩٤٤:

وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه حتى يسألك عن كل اكلة اكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه قال فما النعيم جعلت فداك قال نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم وهو النبي هو وعترته، (1).

من كل هذه الروايات - التي يبدو أنها مختلفة في ظاهرها - نفهم أن النعيم له معنى واسع حداً يشمل كل المواهب الإلهية المعنوية مثل: الدين والإيمان والإسلام والقرآن والولاية لأهل البيت عليه، وأنواع النعم المادية الفردية منها والاجتماعي:

﴿قَفُو هُمُ إِنَّهُم مَّسَنُو لُو نَ ﴾ (").



## اسننة صول الدرس

- ١ ـ ما هو التهديد الإلهي الذي تحتوي عليه السورة؟
- ٢ ـ ما هي المراحل الخمسة، وكيف يغفل الإنسان فيها؟
  - ٣ ـ كيف يستيقظ الإنسان من غفلته؟
  - ٤ ـ ما هو الذي يشير إلى عذاب القبر؟
    - ٥ اذكر مراتب اليقين؟

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية/٢٤.

سسورة ا**لتكاثر \_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



### للمطالعة

## الإمام الخميني ويَنْكُ في بيان نورائي،

إن الحق المتعالي قد جعل الروَّح والراحة في اليقين والرضا والهمَّ والحزن في الشك والسخط، وذلك على أساس القسط والعدل.

لا بد وأن تعرف أن الروَّح والراحة وكذلك الهم والحزن بسبب ذكر هذه الأمور أثر تقدير الأرزاق وتقسيمها يعودان إلى الأمور الدنيوية وكسب العيش وطلب الرزق، وإن كان إرجاعهما إلى الأمور الأخروية على أساس بيان آخر، أيضاً صحيحاً.

إذن: فاعلم أن الإنسان الذي يعتقد بالحق وتقديره اعتقاداً يقيناً ويعتمد على الركن الشادر بصورة مطلقة الذي يقرر الأمور بأسرها على المصالح الغيبية، وأن له سبحانه الرحمة الكاملة المطلقة وأنه الرحيم والجواد المطلق ومن المعلوم أنه مع مثل هذا اليقين تذلل الصعاب وتهون كل المصائب، ويختلف ويختلف كثيراً طلبه لميشته عن طلب أهل الدئيا وأهل الشك والشرك.

إن الذين يعتمدون على الأسباب الظاهرية يعيشون دائماً عند طلب الرزق في حالة من القلق والإضطراب ولو اصطدموا بمشكلة، لعظمت عندهم لأنهم لا يجدونها محفوفة بالمصالح الغيبية.

وخلاصة الكلام إن من يرى سعادته، في تحصيل هذه الدنيا، يواجه في طلبه هذه الآلام والعناء وتسلب عنه الراحة والبهجه وتستنزف قواه وطاقاته في هذا الطلب كما نرى أن أهل الدنيا دائماً في تعب ونصب. وأنهم لم يتمتعوا بإطمئنان في روح واستقرار في الجسم وإذا حلّت بهم مصيبة خارت قدراتهم وحيويتهم وزال جلدهم وصبرهم أمام الحوادث التي تداهمهم وهذا لا يكون إلا نتيجة شكهم وعدم إيمانهم بالقضاء الإلهي وعدله. فتكون هذه الأمور من الحزن والهم والتعب نتيجة لهذا التزلزل.

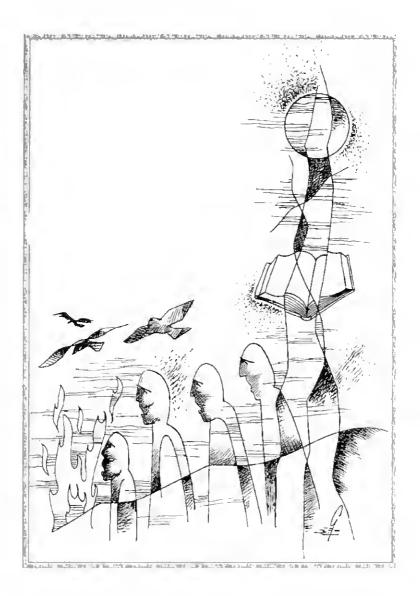

## سورة العص

## بسم اللَّه الرحمة الرحيم

﴿ وَالْعُصْرِ ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ وَتَوَاصُوا الصَّالِ الصَّبْرِ ۞ ﴾ .

### للحفظ

### ١ ـ شرح المضردات:

١ - العصر: هو الطرف الأخير من النهار أو هو الزمان.

٢ . الخاسرون: الحَاتَبون،

٣. الحق: ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة،

### الموية السورة

نزلت هذه السورة في مكة، عدد آياتها ثلاثة.

## محتوى السورة وفضيلتها:

المعروف أن هذه السورة مكية واحتمل بعضهم أنها مدنية ويشهد على مكيتها لحنها ومقاطعها القصيرة.

بلغت شمولية هذه السورة درجة حدت ببعض المفسرين إلى أن يرى فيها خلاصة كل مفاهيم القرآن وأهدافه بعبارة أخرى: هذه السورة - رغم قصيرها - تقدم المنهج الجامع والكامل لسعادة الإنسان تبدأ السورة من قسم عميق المحتوى بالعصر، وسيأتي تفسيره.

ثم تتحدث عن خُسران كل أبناء البشر خسراناً قائماً في طبيعة حياتهم التدريجية ثم استثني مجموعة واحدة من هذا الأصل العام، وهي ذات منهج له أربع مواد: الإيمان،

والعمل الصنالح والشواصي بالحق والتواصي بالصنبر وهذه الأصول الأربعة هي شي الواقع المنهج العقائدي والعملي الفردي والاجتماعي للإسلام.

في فضيلة هذه السورة ورد عن الإمام الصادق المنالا قال:

«من قرأ «والعصر» في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنه، قريرة عينه حتى يدخل الجنة (").

وواضح أن كل هذه الفضيلة وهذه البشـرى نصيب من طبّق الأصول الأربعة المذكورة في حياته، لا أن يقنع فقط بقراءتها .

## في كنف السورة؛

## ١ ـ العصر وأهميَّة الزمن:

العصر في الأصل الضغط، وإنما أطلق على وقت معين من النهار لأن الاعمال فيه مضغوطة، ثم أطلقت الكلمة على مطلق الزمان ومراحل تاريخ البشرية، أو مقطع زمني معين، كأن نقول عصر الجاهلية أو عصر الإسلام، ولذلك ذكر المفسرون في معنى العصر احتمالات كثيرة:

- ١ قيل: إنه وقت العصر من النهار.
- ٢ ـ إنه كل الزمان وتاريخ البشرية المملوء بالدروس والعبر،
- ٢ إنه مقطع خاص من الزمن مثل عصر البعثة النبوية المباركة، أو عصر قيام لهدى المنتظر .
- ٤ ـ بعضهم أرجعها إلى أصلها اللغوي وقال: بأن القسم في الآية بأنواع الضغوط والمشاكل التي تواجه الإنسان في حياته، وتبعث فيه الصحوة وتوقظه من رقاده، وتذكره بالله سبحانه، وتربي فيه الاستقامة.
- ٥ ـ وقيل: أنها إشارة إلى «الإنسان الكامل» الذي هو في الواقع عصارة عالم الوجود والخليقة.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٤٥.

٦ ـ وقيل: إن الكلمة يراد بها صلاة العصر، لأهميتها الخاصة بين بقية الصلوات،
 لأنها الصلاة الوسطى التي أمر الله أن يحافظ عليها.

ومهما يكن من شيء، فإن اللَّه سبحانه وتعالى يقسم كثيراً بالزمان، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالضُّحَى ﴾ .

في سورة الضحى، الآية/١.

وفي قوله تعالى:

﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ .

هي سورة المدثر، الآية/٣٤.

وما تلك الأقسام بالزمان إلا للإشارة إلى أهميَّة الزمان والعُمر في حياة الإنسان، فعليه أن يعرف جيداً كيف يستغل عمره في الانتفاع لدنياه وآخرته، ولا يقتله في مضرّة دنياه وآخرته، وإذا تطلّع الإنسان إلى الزمان الذي يعيشه لرآه قصيراً جداً، إلا أن غفلة الإنسان عن الآخرة، توهمه أنه سيعيش إلى الأبد.

لو عرف الإنسان كيف تتبدّل خلايا جسده، وكيف يستهلك كل يوم آلاف الخلايا من مخه، دون أن يستعيض عنها شيئاً، وكيف يتسارع ما حوله من أشياء في سبيل الفناء.

لو عرف الإنسان أن عمره بالقياس إلى عمر الأرض التي يعيش عليها اليوم يكاد لا يكون شيئاً مذكوراً.

ولو عرف أن العمر الذي قات لا يعود، فما قات قات، واليوم الذي أنت فيه سيفوت. ولو عرف أنه مسؤول عن هذا العمر الذي سيعيشه:

﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُسْتُولُونَ ﴾ (١)

وقال رسول الله 🃤:

دلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل الله (عز وجل) عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت، (").

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية/٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ج٧، ص٢٥٨.

لو عرف كل ذلك، لاستغل كلُّ ثانية بل كل جزء ثانية في رضا اللَّه تعالى، ولما خسر عمره.

### ٢ ـ طول الأمل وخسران العمر:

من المناسب هنا الحديث عن طول الأمل لارتباطه بخسران العمر؛ لأن من يطول أمله ويحسب أنه سيعيش طويلاً سيقع بالتقصير في العمل فيخسر عمره.

يقول أمير المؤمنين عليه:

«إنما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة،(١).

ومما يشير إلى خطورة طول الأمل، كون هذه الصفة من صفات الكافرين، يقول تعالى واصفاً لليهود:

﴿ يَوْدُ أَخَدُهُمْ لُو يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَّةٍ ﴾ (١).

وقد أوصى أولياء اللَّه بقصر الأمل، يقول رسول اللَّه ه:

وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالمسباح، وخد من دنياك الأخرتك، ومن حياتك الوتك، ومن صحتك السقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غداً، (٢).

وقال 🏔 بعد ما سمع أن أسامة اشترى شيئاً بمائة دينار إلى شهر:

«إن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده! ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفريً لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي، ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعة حتى أقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيفها حتى أغص بها من الموت. ثم قال ـ يا بني آدم: إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إن ما توعدون لات وما أنتم بمعجزين، (').

ومما يعالج طول الأمل ذكر الموت الايجابي، يقول رسول الله ي:

«اكثروا هادم اللذات»،

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، صبح ، الإيمان والكفر، باب اتباع الهوى، ح٠٠. (٣) جامع السعادات، النراقي، مبع ٢٠. ص٣٥٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة، الآية/٩٦.

ـــورة العصر\_\_\_\_\_\_\_ ا6

قيل: وما هو يا رسول الله؟

قال 🍇:

«الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في منعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدّة إلا اتسعت عليه، (١).

وفي ذكر الموت الايجابي أحاديث كثيرة.

«اللهم إني أســألك التــجــافي عن دار الغــرور، والإنابة إلى دار الســرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت»<sup>()</sup>.

### ٣ ـ حتى لا تكون من الخاسرين،

إن السعادة الأخروية (والدنيوية طبعاً) هي في الإيمان بالله وبأنبيائه ورسول الله هو وتعاليمه واليوم الآخر والثواب والعقاب، ليس الإيمان فحسب، بل العمل الصالح أيضاً. لذلك بقول تعالى في سورة أخرى:

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُون اللَّهُ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً \* وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّاخِاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَى وَهُو مُؤْمِنَّ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا يُطْلَمُونَ نَقِيراً ﴾ (٣).

جاء في تفسير مجمع البيان وتفاسير أخرى، أن المسلمين وأهل الكتاب كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض، فكان أهل الكتاب يتباهون بكون نبيهم قد بعث قبل نبي الإسلام وأن كتابهم أسبق من كتاب المسلمين، بينما كان المسلمون يفتخرون على أهل الكتاب بأن نبيهم هو خاتم الأنبياء عليه ، وأن كتابه هو آخر الكتب السماوية وأكملها،

وفي رواية أخرى:

- أن اليهود كانوا يدّعون أنهم هم شعب الله المختار، وأن نار جهنم لا تمسهم إلا أياماً معدودة كما ورد في سورة البقرة، الآية /٠٠:

﴿ وَقَالُوا لَن تَمَـَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُّعْدُودَةْ... ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ن.م. ص۲۸. (۲) سورة النساء، الأبتان/۱۲۳ ـ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الجنان، دعاء ليلة ٢٧ من شهر رمضان.

- وأن المسلمين كانوا يقولون، ردّاً على اليهود أنهم هم خير الأمم، لأن اللَّه قال هي شأنهم:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله...﴾''.

ولذلك نزلت الآيتان/١٢٣ ـ ١٢٤ من سـورة النسـاء، ودحـضت كل تلك الدّعـاوى وحدّدت قيمة كل شخص بما يقوم به.

فليست قيمتك - أيها المسلم - في أنك تنتمي إلى الإسلام على المستوى الإسمي فحسب، إنما قيمتك عند الله فيما تعمل في هذه الحياة وتلتزم وتطبق من هذا الإسلام المرابعة عند الله الله فيما تعمل في هذه الحياة وتلتزم وتطبق من هذا الإسلام



## اسنلة هول الدرس

- ١ اذكر حديثاً حول فضل هذه السورة؟
  - ٢ ـ كيف تتصوّر أهمية الزمن؟
- ٣ ـ اذكر حديثاً يشير إلى خطورة طول الأمل؟
  - ٤ ـ ما هو علاج طول الأمل؟
- ٥ ـ ماذا يعتقد «لوثر» وما أثر ما يعتقد على مجتمعه؟ وما هي نظرية الإسلام في
   النجاة الأخروي؟

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية/١١٠.



### للمصلالعة

## وصية النبي ﴿ لأمير المؤمنين عِيدٍ:

كان في وصية النبي 🏚 لعلى اللَّهُ أن قال:

«يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني».

تُمُّ قال هُو:

«اللهم أعبنه» أ.

أما الأولى فالصدق ولا يخرجنُّ من فيك كذبة أبداً.

والثانية الورع ولا تجترئ على خيانةٍ أبداً.

والثالثة الخوف من الله عزُّ ذكره كأنك تراه.

والرابعة كثرة البكاء من خشية الله تعالى يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة. والخامسة يذلك مالك ودمك دون دينك.

والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي.

أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في أخره وأما الصدقة فجهدك حبتى تقول قد أسرفت ولم تسرف وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الأزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بحدالة الزوال وعليك بحدالة الزوال وعليك برفع وعليك بحدال في صلاتك وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومنً إلا نفسك.

يقول الإمام الخميني تنتَّقُدُ في معرض شرحه لهذه الوصية المحمدية:

«يتضح من نواحي عديدة من هذا الحديث الشريف أن هذه الوصايا التي أوصى بها

<sup>(</sup>١) روضة الكافي، ص٧٩، الحديث ٣٢.

رسول الله ﴿ مولانا أمير المؤمنين ﷺ كانت عدنه صلوات الله وسلامه مهمة جداً وهذه النواحي هي:

إحداها؛ توجيه الوصية نحو أمير المؤمنين في مع أنه سلام الله عليه أسمى من أن يتساهل في الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية ولكن هذه الأمور لدى رسول الله في كانت هامة جداً فلم يحجم عن الوصية بها.

ومن المتعارف أن رسول الله ﴿ لا يوصي بشيء إلا وقد كان يعتني به ويراه مهماً. فلأجل اظهار أهميته يوصى به حتى لمن يعرف أنه لا يتهاون به.

أما احتمال أنه ه قد أوصى لأمير المؤمنين الله حتى يفهم الأخرين من قبيل الما احتمال أنه الخطاب متوجه الناك أعني واسمعي يا جارة، فهو بعيد لأن سياق الحديث يشهد بأن الخطاب متوجه نحو الإمام علي الله وأنه المقصود مباشرة . كما يستفاد من كلمة في نفسك و:

«إحفظها».

و«اللهم أعنِه».

ثم إن مثل هذه الوصايا كانت متداولة بين الكبار من الناس وبين الأئمة الأطهار من وصية بعضهم البعض الآخر.

وكان الظاهر من سياق كل واحد من مشل هذه العبارات التي وردت من إمام الإمام آخر عَلَيْكُ هو الإمام المخاطب بنفسه.

كما ورد في إحدى وصايا الإمام علي بن أبي طالب ﷺ إلى ولديه الحسن والإمام الحسن علا:

«أوصيكما وأهل بيتي ومن بلغه كتابي».

ومن المعلوم أن الحسنين ﷺ كانا داخلين في هذه الوصية وتكشف هذه الوصايا عن شدة اهتمام وتعلق المعصومين بعضهم ببعض. وعلى أي حال إن كون الإمام أمير المؤمنين ﷺ مخاطباً بالوصية يكشف عن عظمة الوصية وأهميتها.

 ثالثتهما؛ نبه رسول الله الله علياً بعد أن قال:

«يا على أوصيك».

على أهمية الوصية قائلاً:

«فاحفظها عني».

ولما تمنى رسول الله 🏚 أن يأتي بهذه الوصايا المهمة دعا له قائلاً:

«اللهم أعنه».

وهكذا بقية التأكيدات، التي وردت في كل واحدة من هذه الجمل بصورة مستقلة مثل نون التوكيد. تكرار الوصية وغير ذلك مما لا نحتاج إلى تعداده.

إذن يعلم أن هذه الوصايا من الأمور الهامة ومن الواضح أنه لا يعود في جميع هذه الوصايا بالفائدة على رسول الله ه وإنما تعود المنفعة إلى المخاطب، والإمام على وإن كان هو المخاطب بالأصالة ولكن التكاليف عامة ومشتركة بين الجميع، حيث لا تعطل برحيل المخاطب بل إنها متواصلة مع الأجيال.

ولا بدُ من معرفة أن شدة تعلق رسول الله في بالإمام على الله المعددة الفائدة الوصايا التي بُينتُ بهذا الأسلوب وعلى أهميتها الكثيرة والله العالم،



# سورة العُمَزَة

## بسى الله الرحمت الرحيم

﴿ وَيْلٌ لَكُلِّ هُمَزَةً لِّزَةً ۞ الَّذِي جَمَعَ مَالاً ۚ وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۞ كَلاَّ لَيُنْسَلَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ وَمَا الْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا الْحُطَمَةُ ۞ الْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَد مُّمَدَّدَةً ۞ ﴾ .

#### للجمطء

### ١ ـ شرح المفردات:

- ١ الهمزة: الذي يعيبك بظهر الغيب.
  - ٢ ـ اللمزة: الذي يعيبك في وجهك.
    - ٣ . لينبذن: ليقذفن.
  - ٤ . الحطمة: اسم من أسماء جهنم.
    - ه . الأفئدة: القلوب.
    - ٦ ـ مؤصدة: مطبقة.

### ٢ ـ هوية السورة:

وهي تسع آيات، وقد نزلت هذه السورة في مكة المكرمة.

## محتوى السورة وفضيلتها،

هذه السورة، وهي من السور المكية، تتحدث عن أناس كرسوا كل همهم لجمع المال، وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية في هذا الجمع، ثم هم يسخرون من الذين لا يملكون المال وبهم يستهزئون، ومنهم الوليد بن المغيرة، والأخنس بن شريق، وأمية بن خلف. هؤلاء الأثرياء المستكبرون والمغرورون المحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون بالآخرين ويعييونهم ويتلذذون بما يفعلون من غيبة واستهزاء.

السورة تتحدث في النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر هؤلاء، وكيف أنهم يلقون في جهنم صاغرين، وأن نار جهنم تتجه بلظاها أولاً إلى قلوبهم المليئة بالكبر والغرور، وتحرقها بالنار. بنار مستمرة.

وفي فضيلة هذه السورة ورد عن النبي 📤 قال:

«من قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه "".

وعن الإمام الصادق ١١٤ قال:

«من قرأ ويل لكل همزة في فريضة من فرائض، نفت عنه الفقر وجلبت عليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء ('').

## في كنف السورة:

السورة المباركة تورد صفات عديدة لصنف من الناس، هذه الصفات مذمومة؛ لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

١ ـ الهمز واللمز:

قال في مجمع البيان:

«الهمزة: الكثير الطعن على غيره بغير حق العاثب له بما ليس بعيب... واللمز: العيب أيضاً، والهمزة واللمزة بمعنى (واحد).

وقد قيل: بينهما فرق فإن الهمزة: الذي يعيبك بظهر الغيب، واللمزة: الذي يعيبك في وجهك...

وقيل: الهمزة: الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير برأسه ويومي بعينه....(<sup>''</sup>).

<sup>(</sup>١) و(٢) مجمع البيان، ج١٠. ص٥٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نقله عن المجمع، تفسير الميزان، ج٠٠. ص٣٥٨.

ومن مجموع آراء اللغويين في الكلمتين يستضاد أنهما بمعنى واحد، ولهما مفهوم واسع يشمل كل ألوان إلصاق العيوب بالناس وغيبتهم والطعن والبهتان والاستهزاء بهم والذم لهم والنميمة والفتنة، باللسان أو الإشارة.

وهي الحقيقة إن هاتين الصفتين (التي فلنا أنهما بمعنى واحد) وأكثر ما تنبثقان من اللسان، الذي إذا أُسيء استعماله أدّى بالإنسان الفرد والمجتمع إلى عواقب وخيمة.

وهذا ما حدّر منه رسول الله ، حيث حمّل اللسان من الأوزار والعذاب ما لم يحمّله لغيره من جوارح البدن فقال ؛

«يعذّب الله اللسان بعداب لا يُعذّب به شيئاً من الجوارح فيقول: اي رب عذبتني بعداب لم تعذب به شيئاً؟ فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسنُفك بها الدم الحرام وانتهب المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لأعذبنك بعداب لا أعذب به شيئاً من الجوارح...،(").

ولخطورة موقع اللسان في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، وردت الوصاية الكثيرة الإسلامية، لتهذَّب هذا اللسان.

فهذا القرآن الكريم يقارن بين الكلمة الطيبة والخبيثة قائلاً:

﴿ أَلْمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيْبَةً كَشَجْرَةً طَيْبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السِّمَاء \* تُوْتِي أَكُلُها كُلُّ حِين بِإِذْن رَبِهَا وَيضْرَبُ اللّهُ الأَمْخَالَ لِلنّاسِ لِعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ \* وَمَثْلُ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجْرَةً خَبِيثَةً إَجْتُثَتُ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا مِن يَتَذَكّرُونَ \* وَمَثْلُ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجْرَةً خَبِيثَةً إَجْتُثَتُ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا مِن فَوْلًا اللهُ مَن أَلَها مِن فَوْلًا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وهذا الإمام زين العابدين عليه يقول في رسالة الحقوق حول حق اللسان:

«وأما حقَّ اللسان فإكرامه عن الخنى<sup>(\*)</sup> وتعويده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه<sup>(1)</sup> إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدُّنيا وإعضاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الضائدة التي لا يُؤمن ضررها مع قلَّة عائدتها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج١٨، ص٢٠٤. (٢) الخني: الفحسَّ في الكلام،

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم. الآيات/٢٤ . ٢٦. (٤) إجمامه: إراحته.

70\_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

وبعدُ شاهد العقل والدليل عليه وتزين العامل بعقله حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا باللهُ العلى العظيم، ('').

وللسان قبائح منها:

١ - الفحش وبذاءة اللسان:

عن أبي عبد الله عليه:

«إن الفحش والبذاءة والسلاطة من النضاق»<sup>(٬)</sup>.

وقال رسول الله 🎕:

«إن من أشر عباد اللَّه من تكره مجالسته لفحشه، (٢٠).

وقال 🍇:

«إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فهو شرك شيطان. (أ).

وفي حديث عنه 🍇:

«إن الله حرّم الجنّة على كل فحاش بذيء اللسان، قليل الحياء لا يبائي ما قال ولا ما قيل له، فإنك إذا فتشته لم تجده إلى لغية أو شرك شيطان، قيل يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسول الله في: أما تقرأ قول الله عزَّ وجلً: ﴿ .. وَشَارَكُهُمْ في الأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادِ ... ﴾ (\*). (\*).

### ٢ .. الغنية:

وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، وقد ورد الكثير من النصوص الإسلامية حول قبحه، ويكفيك قول الله تعالى:

﴿ ... وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ خُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ ﴾ [٧] .

<sup>(</sup>١) رسالة الحقوق: حق الإنسان.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة، ج١١، كتاب الجهاد، باب ٧١ من أبواب جهاد النفس، حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) ن.م.ب، ح٨.

<sup>(</sup>٤) ن.م.ب. ح١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية/٦٤.

<sup>(</sup>٦) وسائل الشبعة، ن مج ح٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات، الأَية/١٢.

### ٣ ـ البهتان:

وهو ذكرك أخاك بما ليس فيه، وهو أشد قبحاً من الغيبة.

### ٤ ـ الاستهزاء:

### قول تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مَن قَوْم عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نسَاءٌ مَن نَسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مَنْهُنَّ وَلا تَلْمزُوا أَنفُسُكُمْ وَلا تَنابَزُوا بالأَلْقَاب بئسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإِيَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَّنكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ (١).

### ٥ ـ النميمة والفتنة؛

وهي أن تخبر شخصاً خبراً؛ لتفسد علاقته مع أخيه أو صديقه.

#### ٦ ـ الكذب:

وهو الاخبار بغير الواقع.

مما يساعد على تغيير اللسان، العادة، يقول الشاعر: «عوِّد لسانك قول الحق تحظ به إن اللسان لما عوَّدت معتاد» ويجمع الجميع صفتا الهمز واللمز، اللذان يكشفان عن باطن خبيث للإنسان الذي يتصف بهما، فالإناء بالذي فيه ينضح، وأكثر ما ترى قبح اللسان في الكافرين.

### ٢ ـ حب المال:

الصفة الثانية التي ذكرتها الآية الكريمة، حب المال، وهنا نقف قليلاً حول هذه الصفة.

فبشأن المال والتروة، اختلفت وجهات نظر الناس بين إفراط وتفريط، بعضهم أسبغ على المال أهميَّة فائقة فجعله مفتاح حل كل المشاكل، وإلى ذلك ذهب الشاعر في قوله:

> وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس فليس له قدر بمقدار درهم

فصاحة سليمان وخط ابن مقلة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية/١١.

72 \_\_\_\_\_ في كنف الوحى

ولذلك فإن دأب هؤلاء الأفراد جمع المال، ولا يدخرون وسعاً على هذا الطريق، ولا يتقيدون بقيد، ولا يهتمون بحلال أو حرام، بهمز أو بلمز، بكذب أو بهتان، المهم عندهم تعداد الأموال؛ وهذه الصفة أكثر ما توجد في الكافرين. ومقابل هذه المجموعة هناك من لا يعير أية أهمية للمال والثروة، يمتدحون الفقر، ويشيدون به، ويرون في المال عائقاً للتقوى والقرب الإلهى، كبعض المتصوّفة ومن سلك مسلك الرهبائية.

وإزاء ذاك الإفراط وهذا التفريط، يقف الإسلام وسطاً ويبيّن أن المال مطلوب ولكن بشروط؛

أولها: أن يكون وسيلة لا غاية،

ثانيها؛ أن لا يكون الإنسان له أسيراً، بل أن يكون عليه أميراً.

ثالثها: أن يأتي بالطرق المشروعة (لا بالكذب والبهتان، والغش والخداع) وأن ينفق في سبيل رضا الله تعالى.

فالرغبة في هذا المال، ليست دائماً دليلاً على حب الدئيا.

# ٣ ـ توهمٌ باطل؛

من الصفات التي ذكرتها الآية الكريمة، أن هذا الصنف من الناس يعيش الأوهام الباطلة، لا الحقائق الناصعة، فيحسب أن المال الذي يجمعه هو الذي سيخلده في الدنيا.

هذا الصنف من الناس حيث لم يلجأ إلى ركن وثيق، إلى خالق الكون، رب العالمين، فإنه يتمسنّك بأي شيء ليوهم نفسه أنه سيعيش إلى الأبد، وما هو بمزحزحه من العذاب:

﴿ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللهِ الْمُوفَدَةُ ۞ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ ۞ إِنْهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَد مُّمَدُدَةً ﴾ .

سرورة العُمُّأَة \_



# أسنلة بصول الدرس

- ١ ـ ما المراد من الهمزة واللمزة؟
- ٢ ـ ما هو موقف الإسلام من جمع المال؟
- ٣. اذكر حديثاً يشير إلى خطورة اللسان؟
  - ٤ ـ ما هي شروط جمع المال الصحيح؟
- ٥ . ما هو التوهُّم الباطل الذي يعيشه محب المال؟

74\_\_\_\_\_\_في كنف الوحي



## للمطالعة

# الماسد الاجتماعية للغيبة:

يقول الإمام الحميني مُشَدَّة:

«إن هذه المعصية الكبيرة وهذه الجريرة العظيمة، من المفسدات للإيمان والأخلاق والظاهر والباطن ومما تدفع بصاحبها إلى الفضيحة في الدنيا والآخرة، حيث ذكرنا سلفاً في الفصل السابق نبذة يسيرة منها، كذلك تشتمل هذه الرذيلة على مفاسد اجتماعية ونوعية أيضاً، ولهذا يكون فسادها وقبحها أعظم من كثير من المعاصي.

إن من الأهداف الكبيرة للشرائع الإلهية والأنبياء العظام ـ سلام الله عليهم ـ مضافاً إلى كونه ـ الهدف الذي نذكره ـ هدفاً مستقلاً وليس بمجرد أداة وواسطة وإنما هي الوسيلة التي تبعث على إنجاز الأهداف الأساسية الكبيرة، وشرط ضروري لتحقيق المدينة الفاضلة، مضافاً على ذلك، هو توحيد الكلمة وتوحيد العقيدة والاتفاق في الأمور الهامة، والحد من ظلم الجائرين الباعث على فساد بني الإنسان، ولا يتحقق هذا الهدف الكبير المصلح للمجتمع والفرد إلا في ظل وحدة النفوس واتحاد الهمم والتآلف والتآخي، والصداقة القلبية والصفاء الباطني والظاهرة، وتربية أفراد المجتمع على نمط يساهم كلهم في بناء شخص واحد، ويحول المجتمع إلى فرد، ويجعل الأفراد بمنزلة الأعضاء والأجزاء لذلك الفرد وتدار كافة الجهود والمساعى حول الهدف الإلهي الكبير، والأمر الهام العقلى العظيم . الوحدة والأخوة ـ الذي فيه مصلحة الفرد والمجتمع، ولو أن مثل هذه الوحدة والأخوة ظهرت في طائفة أو نوع، لتغلبوا على جميع الطوائف والأمم التي لا تحظى بالأخوة والوحدة كما يتضح ذلك من مراجعة التاريخ وخاصة دراسة الحروب الإسلامية وهتوحاته العظيمة، حيث تمتع المسلمون لدى بزوغ القانون الإلهي. الإسلام، بشيء من الوحدة والاتحاد، واقترنت مساعيهم بشيء من الخلوص في النية، فحققوا في فترة قصيرة إنجازات عظيمة، وهزموا القوى الجبارة أنذاك المتمثلة في إيران والروم وانتصروا رغم قلة عددهم وعُدتهم على الجيوش المدججة بالسلاح وعلى المجتمعات الكبيرة.

إن نبي الإسلام قد أجرى عقد الأخوة في الأيام الأولى بين المسلمين فسادت الأخوة حسب الآية الكريمة:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ... ﴾ (١)

بين جميع المؤمنين.

وفي الكافي عن العزقوفي قال: سمعت أبا عبد الله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ يقول المحابه:

«إنقو الله وكونوا إخوة بررةً في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا امرنا وأحيوه، (١).

وعن أبي عبد الله عليه قال:

«يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله (عزوجل) ﴿ رحماء بينهم ﴾ (").

وعنه الناه ا

«تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة بررةُ كما أمركم اللَّه عز وجل»<sup>(1)</sup>.

ومن المعلوم أنه كلما يبعث على ازدياد هذه الصفات، يكون محبوباً ومرغوباً فيه وكلما ينقض هذه الأخوة ويفرط عقد التواصل ويدفع نحو التمزق، يعتبر مبغوضاً عند صاحب الشريعة ومناقضاً لأهدافه الكبيرة. ومن الواضح أن لدى الجميع بأن هذه المعصية الكبيرة الخطيرة - الغيبة - إذا أشبعت في المجتمع، وغرس شجرة النفاق فيه، وضعضعت وحدة المجتمع وتضامنه، ووهن أساس الديانة، وفي النهاية تزداد في المجتمع القبائح والفسائد.

فيجب على كل مسلم غيور ملتزم، لصيانة نفسه من الفساد، وأهل دينه من النفاق وللمحافظة على المجتمع الإسلامي ووحدته ولتحكيم عقد الأخوة أن يبتعد عن هذه

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآبة/١٠.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج٢ ص١٧٥ «كتاب الإيمان والكفر، باب التراحم والنعاطف» ح١٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، الحديث ١٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، الحديث ٢.

الرذيلة، ويمنع المغتابين من هذه الموبقة القبيحة، ويتوب إلى الله من هذا العمل الكريه، وإذا كان مبتلياً به، ويسترضي من اغتابه، وإذا أمكن من دون أن يفضي إلى مشكلة استحله، وإلا استغفر له وتخلى عن هذه الخطيئة، وأنعش من جديد في قلبه جذور الصداقة والاتحاد، حتى يصبح من الأعضاء الصالحين في المجتمع وينقلب إلى جزء هام في عجلة الإسلام والله الهادى إلى سبيل الرشاد.

# علاج هذه الموبقة:

اعلم أن معالجة هذه الخطيئة العظيمة وغيرها من الخطايا تكمن في العلم النافع والعمل.

أما العلم النافع فهو أن يفكر الإنسان في الآثار الناجعة التي تترتب على معالجة هذه الموبقة ويقارنها مع المضاعفات السيئة والآثار الشنيعة التي تترتب على الغيبة، ثم يعرض كلا الأمرين على العقل ويستهديه لما فيه الحسن والخير والصلاح.

إن الإنسان لا يعادي نفسه البتة، ولكنه يجترح السيئات من جراء الجهل والغفلة عن بواعثها ونتائجها، أما الفائدة الموهومة فتترتب على تلك المعصية، من إرضاء رغباته النفسية في ذكر مساوىء الناس وكشف عوراتهم دقائق محدودة، ومن تضييع الوقت في ذكر اللطائف اللاذعة والأحاديث الشنيعة المنسجمة مع الطبيعة الحيوانية أو الشيطانية ويلهو في جلسته مع أصدقائه فيشفي غيظه ممن يحسدهم.

وأما آثارها . الغيبة . القبيحة فقد عرفت قسماً منها في الفصول السابقة وعليك أن تقف على قسم آخر وتتعظ منه، وتأخذه بعين الاعتبار لدى المقارنة بين حسنات الكف عن الغيبة . بالمعالجة - وسيئات الانهماك فيها . وتنجم عن هذا التفكر والمقارنة ، آثار طيبة .

أما آثارها - الغيبة - الشنيعة في هذا العالم فهو سقوط الإنسان من أعين الناس، وسحب ثقتهم به، إن طبائع الناس مجبولة على حب الكمال والجمال والحسن، والنفور من كل نقص وقبح وانحطاط. وملخص الحديث أن الناس يفرقون بين من يتجنّب، هتك أستار الناس وكشف أعراضهم وأسرارهم، وغيره، حتى إن الذي يتولى الغيبة يرى في

نفسيه فطرة وعقيلاً، الإنسيان الذي يكون على حيدر من هذه الأميور. وهتك أسيرار أعراض الناس، فضحه الله في هذه الدنيا كما صُرِّح بذلك في حديث إسحاق بن عمار المتقدم<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحديث ١٩، ص٢٣٤ الهامش٢.



# سورة الماعون

# بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ أُرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامَ الْمَسْكِينِ ۞ فَوَيْلٌ لِلْمُصلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ اللَّمَاعُونَ ۞ ﴾.

#### للجفظء

## ١ ـ شرح المفردات:

- ١ الدع: الردّ بعنف وجفاء.
- Y يحضُ: «الحضّ» الترغيب.
  - ٣- ساهون: الناسون.
- ٤ ١٤١عون: كل ما يعين في رفع حاجة من حوائج الحياة.

#### ٢ ـ هوية السورة:

- ـ نزلت هذه السورة في مكة (١٠).
  - ـ عدد آياتها سبع.

# محتوى السورة وفضيلتها:

هذه السورة \_ على رأي أكثر المفسرين \_ مكيّة، ولحنها الذي يتحدَّث عن القيامة وأعمال منكرى القيامة بمقاطع قصيرة وقارعة يؤيد ذلك.

<sup>(</sup>١) قيل أنها نزلت في المدينة.

السورة بشكل عام تذكر صفات وأعمال منكري القيامة في خمس مراحل.

فهؤلاء نتيجة لتكذيبهم بذلك اليوم، لا ينفقون في سبيل الله وعلى طريق مساعدة اليتامى والمساكين. ثم هم يتساهلون في الصلاة، ويعرضون عن مساعدة المتاجين.

وفي سبب نزول السورة قيل إنها نزلت في أبي سفيان الذي كان ينحر في اليوم التين من الإبل ويطعم أصحابه، ولكن يتيماً جاءه يوماً يطلب منه شيئاً فضربه بعصاء وطرده.

وقيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في العاص بن وائل<sup>(')</sup> وفي أبي جهل وكفار قريش<sup>(')</sup>.

وفي فضيلة تلاوة هذه السورة ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه قال:
«من قرأ ﴿ أَرَأَيْتَ اللّٰذِي يُكُذَّبُ بِاللّٰذِينِ ﴾ في فراضه ونوافله قبل اللّه صلاته
وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا ('').

# في كنف السورة،

السورة المباركة على صغرها تحمل معانى وأفكاراً ومفاهيم مهمَّة:

## ١ ـ خطورة التكذيب بالدين:

فسر الدين - وهو التفسير غير المشهور - باتباع الملّة أي ملّة الإسلام العظيم، وفسرً - وهو التفسير المشهور - بيوم الديّن أي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وعلى كلا التفسيرين فإن اللوازم المذكورة للتكذيب بالدين تصح، فالمكذِّب بالإسلام والكافر به، والمكذِّب بالآخرة، كلاهما يحملان صفات روحية وسلوكية قبيحة.

فهناك ارتباط وثيق بين الاعتقاد من جهة والروحية والأخلاق والسلوك من جهة أخرى، فمن لا اعتقاد له بالله واليوم الآخر، تلاحظ فيه سلوكيات شاذة منها:

<sup>(</sup>١) الأمثل، ج٢٠. ص٤٣٩. (٢) مجمع البيان. ج١٠. ص٥٤٦.

<sup>(</sup>۲) الميزان. ج۲۰. ص۳۹۸.

#### ٢ ـ يدع اليتيم:

والدع هو الرد بعنف، وهذا أقصى مراتب قساوة القلب، فلا يكفي الكافر ـ في بعض حالاته ـ من عدم الإحسان إلى اليتيم، بل يترفّى إلى أذيته بردّه بعنف.

أما المسلم المؤمن بالله وبالآخرة فهو بخلاف ذلك إنه رحيم بالأيتام الذين أوصى الإسلام العظيم بهم توصيات كثيرة:

يقول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهُ وِبِالْوِ الدَّيْنِ إِحْسَانًا وذي الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ ﴾ [المُ

ويقول سبحانه:

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّهُ دُويِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَيٰ ﴾ [ا.

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

يقول أمير المؤمنين عِينَه في وصيته قبل موته:

«الله الله في الأيتام فلا تعبُوا<sup>(1)</sup> أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله الله الله الله الله المحدد عن الله عن الله عن عنه أوجب الله عن وجلً له الجنة كما أوجب الأكل مال اليتيم النارو<sup>(1)</sup>.

عن أبي الدرداء قال: أتى النبي 比 رجل يشكو قسوة قلبه.

فقال 🍇:

«أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حـاجــتك؟ ارحـم اليــتـيم، وامـسـح راســه، واطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك، (\*).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية/٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أغبّ القوم: جاءهم يوماً وترك بوماً، أي لا تجيعوهم بأن تطعموهم غباً.

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي، ج٧، ص١١.

 <sup>(</sup>٥) ميزان الحكمة، الري الشهري . مج١٠. ص٧٦٥.

82 \_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

# ولقد ذم الإسلام آكلي أموال اليتامي:

قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾''ا.

عن رسول الله هو:

 $^{(1)}$ شر المآكل أكل مال اليتيم $^{(1)}$ .

وعن أبي جعفر عليه قال:

«قال رسول اللَّه هُ: يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً فقيل له يا رسول اللَّه من هؤلاء؟ قال: النين يأكلون أموال اليتامي" .

وبعض الروايات تعلُّل حرمة اكل مال اليتيم:

عن الرضا على فيما كتب من جواب مسائله:

«حرَّم أكل مال اليتيم لعلل كثيرة من وجوه الفساد.

أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن، ولا محتمل لنفسه، ولا قائم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة...،(").

## ٣ ـ لا يحض على طعام المسكين:

ومن صفات الكافر أنه ليس لديه روح التعاون، فهو لا يحض على طعام المسكين، أي لا يرغّب نفسه أو غيره على إطعام المسكين.

ثم تنتقل السورة إلى صنف من الناس تراهم في المجتمع الإسلامي، ويدّعون الإسلام، إلا أن سلوكهم وأخلاقياتهم، تشابه أخلاق الذي يكذّب بالدّين، وهؤلاء تعرفهم من خلال بعض الصفات:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآبة/١٠. (٢) ن.م. ص٠

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة، مس، مج١٠، ص٧٦٧. (٤) ميزان الحكمة، مس، مج١٠، ص٧٦٧.

ســورة الماعون ـ

١ - ساهون عن الصلاة مراءون بهاء

فهم غافلون عنها لا يهتمون ولا يبالون أن تفوتهم بالكلِّية، وبالإضافة للسهو عن الصلاة هناك سهو في الصلاة ينبغي أن يتجنبه المؤمن.

فالسهو في موضوع الصلاة مراتب:

أ ـ تركها كلّية، والمسلم التارك للصلاة كالكافر الذي قطع الصلة بالله تعالى.

ب ـ الصلاة المرائية، وهي صلاة المنافق الذي يصلِّي ليوهم الناس أنه مؤمن.

ج \_ التهاون بها وتضييعها وعدم الاهتمام بها، فهو يصلي مرّة ويقطع عشراً.

د \_ عدم الخشوع فيها.

هـ ـ تأخيرها عن أول وقتها.

هي تفسير القمي هي قوله تعالى:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينِ ﴾ .

قال: نزلت في أبي جهل وكفار قريش، وفي قوله:

﴿ الَّذِينَ هُمْ عُن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ .

قال: عنى به تاركون، لأن كل إنسان يسهو في الصلاة.

«تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عدر»(أ.

وفي الخصال عن على الله قال:

اليس عمل أحب إلى الله عزَّ وجلَّ من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا فإن الله (عزَّ وجلَّ) ذم أقواماً فقال: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهمْ سَاهُونَ ﴾ يعني انهم غافلون استهانوا بأوقاتها "".

وفي الإسلام توصيات كثيرة بالصلاة، فهي عمود الدين، والتي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت رد ما سواها، وأول شيء يسأل العبد عنه يوم القيامة، وهي قربان كل تقي.

<sup>(</sup>١) (٢) تفسير الميزان، الطباطبائي، ج٢١، ص٢٦٨. ٢٦٨.

84 \_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

يقول الإمام زين العابدين ﷺ في رسالة الحقوق:

، فأما حق الصلاة فإن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك قائم بها بين يدي الله فإذا علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الدليل، الراغب الراهب، المخائف، الراجي، المسكين، المتضرع المعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك. ولا قوة إلا بالله، (").

والإمام زين العابدين عليه لم يكن متكلَّماً بهذه الكلمات فحسب بل:

«كان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض<sup>(\*)</sup> عرقاً».

وفي حديث آخرك

«كان علي بن الحسين إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الربح منه» (<sup>7)</sup>.

هذه هي صلاة الأئمة ﷺ، صلاتهم ليست كصلاة من روى عنه أبو جعفر ﷺ حيث يقول:

«بينما رسول الله هج جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله هج: نقر كنقر الغراب لثن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (أ).

## ٢ ـ يمنعون الماعون:

ومن صفات تاركي الصلاة المتهاونين بها، هي صفه منع الماعون، والماعون: «كل ما

<sup>(</sup>١) رسالة الحقوق. للإمام زين العابدين، حق الصلاة.

<sup>(</sup>٢) برفض عرفاً: بسيل عرفه ويجري.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ج٤٦، ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج٣. كتاب الصلاة، باب ٨ من أبواب اعداد الفرائض حديث ٢.

يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره (١) إلى غير ذلك.

عن أبي عبد الله ١١٤٠

وقوله (عزوجل) ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة، [ال

فالمسلم الحقيقي: هو البادل المعطي الكريم المتصدِّق. هو صاحب روح معطاءة متعاونة، لا شحيحة بخيلة.

أنظروا إلى أتمتكم قدوتكم كيف كانوا إنهم:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبَهِ مسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّمَا نُطُعْمُكُمْ لُوجُه الله لا نُريدُ منكُمْ جَزاءُ ولا شُكُورًا ﴾ (").

حشرنا الله مع أثمتنا، مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. والتسعة المعصومين من ذريّة الحسين الله من المقتدين بهم، فمن اقتدى بهم ربح، ومن تخلّف عنهم غرق.



# اسئلة صول الدرس

- ١ \_ اذكر حديثاً حول فضل قراءة هذه السورة؟
  - ٢ ـ ما المراد بقوله ﴿ يَـدُعُّ ﴾؟
- ٣ .. أذكر آية تدل على أن الاحسان إلى اليتيم من صفات المؤمنين.
  - ٤ \_ كيف يتحقق السهو عن الصلاة؟
  - ه ـ ما هي آثار السهو عن الصلاة؟

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان، الطباطباتي، ج٣٠، ص٢١٨.

<sup>(</sup>۲) ن.م، ص۲٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الانسان، الآيتان/٨\_ ٩ .



## للمطالعة

# ماعون آل محمد الله:

فيما ينقل عن الحسين بن علي والصادق صلوات اللَّه عليهما:

«إنهما كانا يتصدقان بالسُكْر ويقولان إنه أحب الأشياء إلينا وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَنَالُوا الْبِرُ حِتَى تَنْفُقُوا مِمَا تَحْبُونُ﴾: (").

«من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنَّة ومن أحبَّ شيئاً فجعله لله قال الله تعالى يوم القيامة قد كان العباد يُكافئون فيما بينهم بالمعروف وإنا أكافيك اليوم بالجنَّة (").

وروي أن أبا طلحة وهو من الأصحاب، قسم حائطاً - بستان - له في أقاربه عند نزول هذه الآية وكان أحب أمواله إليه فقال له رسول الله ها:

دبخ ِبخ مالٌ رابح لك:<sup>(")</sup>.

واستضاف أبو ذر الغفاري ضيفاً فقال:

للضيف إني مشغول وإنَّ لي إبلاً فاخرج واتني بخيرها.

فذهب فجاء بناقة مهزولة ِ

فقال له أبو ذر: خُنتني بهذه.

فقال وجدتُ خير الإبل فعلها فذكرت يوم حاجتكم إليه.

فقال أبو ذر: إنَّ يوم حاجتي إليه ليوم أوضعُ في حُفرتي مع أنَّ اللَّه يقول:

﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرُّ حَتَّى تَنْفَقُوا ثَمَّا تَحْبُونَ ﴾ .

وقال أبو ذر في المال ثلاثة شركاء: القدرُ لا يتسأمرُك أن يذهب بخيرها أو شرّها

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج٢، ص٤٧٢، طباعة دار احياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج٢، ص٤٧٢، طباعة دار احياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان تفسير الآية ٩٢ من سورة «آل عمران»،

من هلكَك والوارث ينتظرك أن تضع رأسك ثمَّ يستاقها وأنت ذميم وأنت الثالث فإن استعطت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكُن إنَّ الله يقول:

«﴿ لَن تَنالُوا البُّرُّ حَتَّى تَنفقوا مُمَا تَحَبُّونَ ﴾ .

وإن هذا الجمل كان مما أحّب من مالي فأحسب أن أقدَّمه لنفسي، (١).

يقول الأمام الخميني (رضوان الله عليه) في بيان سرٌّ من أسرار الصدقة:

لا بدّ وأن نعرف بأن الإنسان قد نشأ وتربّى على حبّ المال والجاه والزخارف الدنيوية وقد انعكس هذا التعلق على قلبه، فتعمّق فيه وأضحى مصدراً لكثير من المفاسد الخلقية والسلوكية، بل الانحرافات الدينية. كما ورد في أحاديث كثيرة(٢) المفاسد الخلقية والسلوكية، بل الانحرافات الدينية. كما ورد في أحاديث كثيرة(٢) وأشرنا إلى ذلك في غضون شرحنا لبعض الأحاديث . وعليه إذا استطاع الإنسان بواسطة الصدقات أو الإيثار على النفس أن يستأصل من قلبه هذا التعلق أو يخفف منه، لتمكن من اجتتاث مادة الفساد ومصدر الأعمال المشينة فترة حياته وفتح أبواب المعارف الإنفاق المالي الواجب والمتسحب وخاصة في الإنفاق المستحب حيث لا بدّ من الإقلاع عن التعلق بالدنيا حتى يتم البذل، وهو واضح.

إذن يتبين من كافة الأخبار والأحاديث في هذا الموضوع أن الصدقة تشتمل على الفضائل الدنيوية والأخروية حيث ترافق الإنسان من اللحظة الأولى من التصدق فتدفع الشرّ والبلاء عن الإنسان حتى يوم القيامة ومواقفها إلى أن تدخل الإنسان إلى الجنّة وتسكنه جوار الحق سبحانه.

لا بدَّ أن نعرف بأن صدقة السرّ أفضل من الصدقة في العلن، كما ورد في الكافي الشريف بسنده إلى عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه قال:

«يا عمار الصدقة في السرّ واللّه أفضلُ من الصدقة في العلانية وكذلك واللّه العبادة في السرّ افضل منها في العلانية «<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان تفسير الآية ٩٢ من سورة «آل عمران»،

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج٢، ص٢١٥ ـ ٢٢٠ «كتاب الإيمان والكفر باب حبّ الدنيا والحرص عليها» الأحاديث ١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث ٦، ص٦٤٦ فصل «في بيان سبب ازدباد حبّ الدنباء.

 <sup>(</sup>٤) فروع الكافي، ج٤، ص٨ ، كتاب الزكاة باب فضل صدقة السرّ»، الحديث ٢٠.

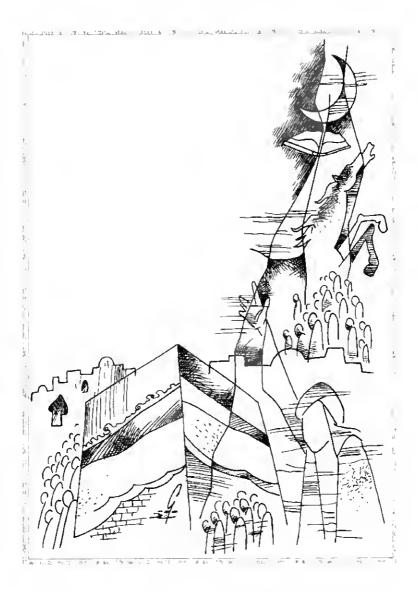

# سورة النصر

# بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَقْوَاجًا ۞ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴾.

#### للحفظه

## ١ ـ شرح المفردات:

١ - دين اللَّه: الإسلام.

٢ ـ افواجاً: جماعة بعد جماعة وزمرة بعد زمرة.

٣ ـ سينُح: نزّه.

## ٢ ـ هوية السورة:

نزلت هذه السورة في المدينة وآياتها ثلاث.

# محتوى السورة وفضيلتها،

هذه السورة نزلت في المدينة بعد الهجرة، وفيها بشرى النصر العظيم ودخول الناس في دين اللَّه أفواجاً، وتدعو النبي أن يسبح اللَّه وبحمده ويستغفره شكراً على هذه النعمة.

في الإسلام فتوحات كثيرة، ولكن فتحاً بالمواصفات المذكورة في السورة ما كان سوى . «فتح مكة»، خاصة وأن العرب ـ كما جاء في الروايات ـ كانت تعتقد أن نبي الإسلام هي الا يستطيع أن يفتح مكة إلا إذا كان على حق... ولو لم يكن على حق فربًّ البيت يمنعه كما منع جيش أبرهة. ولذلك دخل العرب في دين اللّه بعد فتح مكة أفواجاً.

90\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

قيل: إن هذه السورة نزلت بعد «صلح الحديبية» في السنة السادسة للهجرة، وقبل عامين من فتح مكة.

وما ذكره بعضهم من نزول هذه السورة بعد فتح مكة في السنة العاشرة للهجرة في حجة الوداع بعيد جداً. لأن عبارات السورة لا تنسجم وهذا المعنى، فهي تخبر عن حادثة ترتبط بالمستقبل لا بالماضى.

ومن أسماء هذه السورة «التوديع» لأنها تتضمن خبر وفاة النبي 💩.

في الرواية أن هذه السورة لما نزلت قرأها رسول الله الله على أصحابه فضرحوا واستبشروا وسمعها العباس فبكي.

فقال 🍇: ما يبكيك يا عم؟

فقال: أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله.

فقال 🍇:

«إنه لكما تقول»<sup>(۱)</sup>.

ظاهر السورة ليس فيه أنباء عن قرب رحلة الرسول 🌦 بل عن الفتح والنصر، فكيف فهم العباس أنها تنعى إلى الرسول نفسه؟

يبدو أن دلالة السورة على اكتمال الرسالة وتثبيت الدين هو الذي أوحى بقرب ارتحال الرسول إلى جوار ربّه.

في فضيلة السورة ورد عن الرسول 🍇 قال:

ممن قراها فكأنما شهد مع رسول الله 🍰 فتح مكة "".

وعن الإمام الصادق عليه قال:

ومن قرا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع اعدائه، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد اخرجه الله من جوف قبره، فيه أمان من حرّ جهنم....(").

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، ج١٠، ص ٥٥٤. هذه الرواية وردت بألفاظ مختلفة الميزان، ج١٠، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان، ج١٠، ص٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر،

سـورة النصر \_\_\_\_\_ 91

# في كنف السورة،

# ١ ـ نصر اللَّه تعالى:

في القرآن الكريم كثير من الآيات الكريمة تضيف النصر إلى اللَّه تعالى، يقول تعالى:

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

وهذه الإضافة أي إضافة النصر إلى الله تعالى تعني أن النصر يحتاج إلى مدد إلهي، فإن كل شيء في الوجود لا يمكن له أن يستغني عن العون والمدد والتوفيق الإلهي، وهي إمدادات غيبية ترتفع عن المسائل الحسية، وقبل الحديث عن أنواع الإمدادات وشروطها، نتعرض بالإشارة إلى مصطلحين قرآنيين:

الرحمة الرحمانية: هي الألطاف الإلهية الشاملة لكلُّ الموجودات، فوجود كل شيء في هذا العالم بنفسه رحمة لذلك الموجود، وكذلك تعتبر كل الوسائل التي خلقت لأجل وجوده والحفاظ على بقائه رحمة له أيضاً، وهذه الرحمة تفاض وفق قوانين طبيعية عامة.

الرحمة الرحيمية: هي تلك الألطاف الإلهية الخاصة، التي يستحقها المكلَّف لحسن طاعته وامتثاله وأدائه، وهي تفاض وفق شروط وقوانين خاصة ومعينة.

ونحن نطلب من الله تعالى هذا النوع الخاص من الرحمة يومياً في صلاتنا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَ عِنْ ﴾ ('').

وتشمل هذه الألطاف الإنسان في حياته الفرديّة أو الاجتماعية وتنقذه من كثير من المآزق.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية/٢١٤. (٣) سورة التوبة، الآية/٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية/١٢٦.(٤) سورة الفاتحة، الآية/٥٠.

وقد شمل اللَّه تعالى رسوله الكريم ﴿ بمثل هذه الألطاف حيث يقول القرآن بحق الرسول الأكرم ﴿:

﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ وَوَجِدُكَ صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجِدَكَ عَائلاً فَأَغْنِي ﴾(''.

فالإنسان المؤمن بحاجة إلى مثل تلك الألطاف الإلهية الخاصة، والنصر من الله تعالى هو لطف منه على عباده المؤمنين، وهو مدد غيبي لا يتحقق إلا بشروط أفرَها الله تعالى وهى:

ا ـ الإيمان: يقول تعالى:

﴿ وَكَانَ خَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾''.

ب. العمل والجهاد: قال تعالى:

﴿ إِنْ تَنصُرُوا اللَّهُ يَنصُرْكُمْ وَيُنْبَتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [7].

فقوله: ﴿إِن نَنصُرُوا ﴾ في هذه الآية، يفهم منه صريحاً أن اعطاء ومنح النصر مشروط بمن يعمل وينصر ويجاهد، والآيات الكريمة في الحث على الجهاد كثيرة، فليس الأمر كما قال اليهود للنبي موسى المناهد عن أمرهم بالقتال لدخول الأرض المقدّسة:

﴿ ... فَاذْهُبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١٠).

ج ـ الأمل والصدق: يقول تعالى:

﴿ أَمْ حَسَبَتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتَكُم مَثْلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن فَيْلِكُم مَسَّتُهُمُ الْبَائْسَاءُ والضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرُّسُولُ والذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَىٰ نَصَّرُ اللّهِ أَلَا إِنْ نَصْرَ اللّه فريبٌ ﴾ '''.

فنلاحظ أن اللَّه تعالى أراد للمؤمنين رغم ما بهم من ضيق وضرَ وبأساء أن يأملوا نصر اللّه فهو قريب.

ويقول أمير المجاهدين الإمام علي المنه في نهج البلاغة:

ولقد كان الرجل منا والأخر من عدوننا يتصاولان تصاول الفحلين،
 يتخالسان انفسهما أيهما بسقى صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا

سورة الضحى، الآيات/٦ . ٨. (٢) سورة محمد، الآبة/٧. (٥) سورة البفرة، الأية/٢١٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية/٤٤.
 (٤) سورة المائدة، الآية/٢٤.

ومرّة لعدوّنا منا، فلمنا رأى اللّه صدفنا أنزل لعدوّنا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقرّ الإسلام...،(''.

د ـ في سبيل الله: أن يكون العمل والجهاد كله في سبيل الله، فالنصرة لا بد أن تكون لله:

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهُ ﴾ .

والمجاهدة لا بد أن تكون في اللُّه:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ (٧).

هـ إعداد العدة: قال تعالى:

إدن لا يتحقق المدد الغيبي والنصر الإلهي عبثاً ولا مجاناً ونحن عاكفون في البيوت كما قال اليهود لنبيهم:

﴿ ... فَاذْهَبْ أَنت وربُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١٠).

بل لا بد من توفّر الشروط الموضوعية لكي تتحقق الألطاف الإلهية، وليست هذه الشروط من المستحيلات.

فدروس وعبر المسلمين الأوائل إلهامات مهمَّة لكي نأخذ منها المدد الواقعي.

## ٢ ـ النصر ودخول الناس في الإسلام،

إن النصر له آثار مهمّة على النّاس المنتصر عليهم، من حيث تهيؤهم للدخول في الإسلام العظيم، فالناس مع المنتصر القوي، لا مع المنهزم الضعيف.

لذلك نرى السورة الكريمة ترتّب على النصر دخول الناس في دين الله أفواجاً.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة، من كلام له في وصف حربهم على عهد النبي ف. ج١، ص١٠٥، تحقيق الشيخ محمد عبدو، الخطبة ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآبة/٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآبة/٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الأبة/٢٤.

94\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

#### ٣ ـ استمرارية النصر مشترطة:

النصر يعقبه انفعالات نفسية خطيرة على المنتصرين كالعجب، والغرور، والتكبر، والاقتناع بما وصلوا إليه، إلى غير ذلك من الصفات، من هنا ولكي يستمر النصر لا بد من إزالة هذه الرذائل الأخلاقية من نفوس المؤمنين، وذلك بدوام العلاقة بالله تعالى، بالتسبيح والاستغفار والتوبة، وهي رمز لدوام العلاقة بالله تعالى والتواضع أمام نعمه.



## استلة صول الدرس

- ١ ـ هل تعرف اسما آخر لهذه السورة؟
  - ٢ ـ ما المراد من الفتح هنا؟
- ٣ ـ هل ترتبط هذه السورة برحيل النبي 🎕 إلى الملكوت الأعلى؟
  - ٤ ـ ما هي شروط تحقق النصر؟
  - ٥ ـ ما هي شروط استمرار النصر؟



## للمطالعة

# فتح مكة:

بعد صلح الحديبية عمد المشركون إلى نقض العهد، وإلى خرق بنود وثيقة الصلح، واعتدوا على المتحالفين مع رسول الله . فشكى المتحالفون ذلك إلى الرسول، فقرر الله أن يهب لحمايتهم.

لذلك استعد النبي للحركة بأمر الله سبحانه صوب مكة.

في المرحلة التمهيدية تم تعبثة القوى اللازمة واختيار الظروف الزمانية المساعدة،
 وجمع المعلومات الكافية عن العدوّ.

هذه المرحلة اتصفت بالدقة المتناهية، ورسول الله شي سيطر على الطريق بين مكة والمدينة سيطرة تامة حتى لا يتسرب خبر هذا الاستعداد الإسلامي إلى مكة، ولكي يتم الفتح بشكل مباغت وهذا أدى إلى فتح مكة دون إراقة دماء تقريباً.

النبي الله المحمدة في العاشر من رمضان سنة ثمان للهجرة إلى مكة، ووصلها بعد عشرة أيام.

- والمرحلة الثانية كانت فتح مكة بأسلوب ماهر خال من القتال وصل المسلمون إلى مشارف مكة وعسكروا عند «مر الظهران» على بعد عدة كيلومترات من المدينة، وفي الليل أشعلوا نيران كثيرة لإعداد الطعام (ولعلهم فعلوا ذلك لإثبات تواجدهم الواسع)، رأى جمع من أهل مكة هذا المنظر فتحيروا.

أخبار الزحف الإسلامي كانت لا تزال خافية على قريش في تلك الليلة خرج أبو سفيان ومعه عدد من سراة قريش للاستطلاع خارج مكة.

وفي نفس الليلة قال العباس عم النبي هي: «يا سوء صباح قريش، والله لئن باغتها رسول الله في ديارها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر».

فاستناذن رسول الله وخرج على بغلته لعله يرى واحداً متجهاً إلى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه.

وبينما العباس يطوف بأطراف مكة إذ سمع صوت أبي سفيان ومعه القرشيون الذين

خرجوا يتجسسون فقال أبو سفيان: ما رأيت نيراناً أكثر من هذه!. فقال له أحد مرافقيه: هذه نيران خزاعة.

فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من ذلك.

نادى العباس أبا سفيان، فسأله أبو سفيان على الفور: ما وراءك؟

قال العباس: هذا رسول الله ه في المسلمين أتاكم في عشرة ألاف.

قال أبو سفيان: ما تأمرني؟

أجابه العباس: تركب معي فأستأمن لك رسول الله 🎕 فوالله لئن ظفر بك ليضربنّ عنقك.

فخرجا يركضان نحو رسول الله هر فكلما مرًا بنار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله (أي أن المار ليس بغريب)...

دخل العباس أبا سفيان على رسول الله فقال رسول الله الله العباس: «اذهب فقد أمناه حتى تغدو على به بالغداق».

فلما كان من الغد جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله ﴿ فلما رآه قال ﴿:

«ويحك يا أبا سفيان! الم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟».

قال: بلى، بأبي أنت وأمي لو كان مع اللَّه غيره لقد أغني عني شيئاً.

فقال 🏂:

ويحك ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟٠٠.

فقال: بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء.

فقال له العباس: ويحك تشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك! فتشهّد.

فقال رسول الله الله الله الله المياس: «اذهب فاحبس أبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادى حتى تمر عليه».

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً يكون في قومه. فقال هو:

«من دخل دار ابي سفيان فهو آمن... ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق

...ورة النبصر \_\_\_\_\_\_\_ 97

بابه فهو آمن....

ثم قال العباس: إلحق بقومك سريعاً فحدِّرهم.

فخرج حتى أتى مكة فصرخ في المسجد: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. ثم قال: من دخل داري فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن، وقال: يا معشر قريش أسلموا تسلموا.

ما قبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق فقال: أرسلي لحيتي وأقسم لئن أنت لم تُسلمي لتُضرينٌ عنقك، ادخلي بيتك! فتركته.

ثمّ ترجّل النبي الأكرم الله في «الحجون» إحدى محلات مكة، وفيها قبر خديجة الله واغتسل، ثم ركب ثانية بجهاز الحرب ودخل المسجد الحرام وهو يتلو سورة الفتح. ثم كبر وكبر جند الإسلام معه. فدوى صوت التكبير في أرجاء مكة.

ثم نزل من ناقته، واقترب من الكعبة، وجعل يُسقط الأصنام واحداً بعد آخر وهو يقول:

﴿ جاء الحق وزهق الباطل إِن الباطل كان زهوقاً ﴾ .

وكان عدد من الأصنام قد نصب فوق الكعبة، ولم تصل إليها يد الرسول في فأمر علياً أن يصعد على كتفه المباركة ويرمي الأصنام فامتثل علي الله أمر الرسول في .
ثم أخذ مفاتيح الكعبة (١٠).

<sup>(</sup>١) بثلخيص عن الكامل لابن الأثير، ج٢. وتفسير مجمع البيان، تفسير سورة النصر.

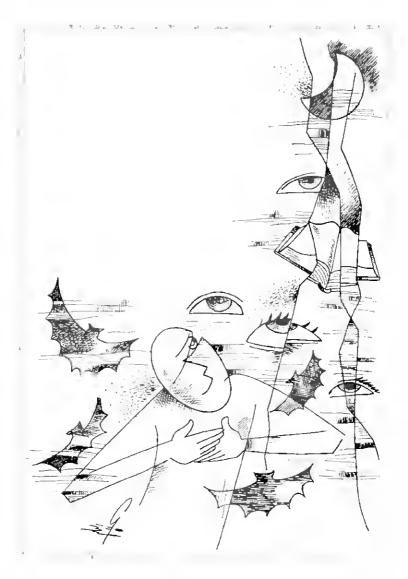

# سورة الفلق

# بسم الله الرحمه الرحيم

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسَقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدُ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ .

#### للحفظ

## ١ ـ شرح المفردات،

- ١ عود: «العود» هو الاعتصام والتحرز من الشر بالإلتجاء إلى من بدفعه.
  - ٢ ـ الفلق: الشق والفرق ويطلق أبضاً على الصبح لأنه يزيل الظلام،
    - ٣ ـ الغسق: أول ظلمة الليل.
    - 1 \_ وقب: «الواقب» هنا الداخل،
      - ه \_ النفائات: «نفث» أي نفخ.

## ٢ ـ هوية السورة:

نزلت هذه السورة في مكة المكرمة<sup>(١)</sup> عدد آباتها خمسة.

# محتوى السورة وفضيلتها،

تتضمن السورة تعاليم النبي الشيخ خاصة وللناس عامة تقضي أن بستعيذوا بالله من شر كل الأشرار وأن يوكلوا أمرهم إليه ويأمنوا من كل شر هي اللجوء إليه وبشأن نزول السورة ذكرت الرواية المنقولة في أغلب كتب التفسير أن النبي الشياب بسحر بعض

<sup>(</sup>١) قيل نزلت في المدينة.

اليهود، ومرض على أثر ذلك فنزل جبرائيل على وأخبره أن آلة السحر موجودة في بئر، فأرسل من يخرجها ثم تلا هذه السورة، وتحسنت صحته.

المرحوم الطبرسي ومحققون آخرون شككوا في هذه الرواية التي ينتهي سندها إلى عائشة وابن عباس لما يلي:

أولاً: السورة كما هو مشهور مكية ولحنها مثل لحن السور المكية، والنبي الله جابه الههود في المدينة وهذا يدل على عدم أصالة الرواية.

ثانياً: لو كان اليهود بمقدورهم أن يفعلوا بسحرهم ما فعلوه بالنبي حسب الرواية لاستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه بسهولة عن طريق السحر، والله سبحانه قد حفظ نبيه كي يؤدي مهام النبوة والرسالة.

ثالثاً، لو كان السحر يفعل بجسم النبي ما فعله لأمكن أن يؤثر في روحه أيضاً، وتكون أفكاره بذلك لعبة بيد السحرة، وهذا يزلزل مبدأ الثقة بالنبي . والقرآن الكريم يرد على أولئك الذين أتهموا التبي ، بأنه مسحور إذ قال:

﴿ ... وَقَالَ الظَّالُونَ إِن تَتْبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا ﴿ انظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطَيْعُونَ سَبِيلًا ﴾ (".

«مسحور، في الآية تشتمل من أصيب بسحر في عقله أو في جسمه، وهذا دليل على ما نذهب إليه.

على أي حال لا يجوز أن نمس من قداسة مقام النبوة بهذه الروايات المشكوكة على آيات لم ينزل مثلهن (المعوذتان)('').

عن الإمام الباقر المنالة قال:

«من أوتر بالموذتين وقل هو الله أحد قيل له: (يا عبد الله ابشر فقد قبل الله وترك)، (٢).

عن النبي 🍇 قال لأحد أصحابه:

«الا أعلمك سورتين هما أفضل سور القرآن، أو من أفضل القرآن؟ قلت:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآبتان/٨. ٩.

<sup>(</sup>٢)(٢) نور الثقلين، ج٥، ص٢١٦.

بلى يا رسول الله، فعلمني المعوذتين، ثم قرأ بهما في صلاة الغداة، وقال لى: إقراهما كلما قمت ونعت، (١٠).

وواضح أن هذه الفضيلة نصيب من جعل روحه وعقيدته وعمله منسجماً مع محتوى السورة.

# في كنف السورة

في السورة المباركة استفادات عديدة:

١- الاستعادة،

بما أن الإنسان خلق ناقصاً ضعيفاً، جاهلاً محتاجاً فقيراً، فإذن هو لا بد أن يلجأ إلى كامل قوي عالم غني، ولكن الإنسان وقع في خطأ تشخيص هذا الكامل، فركز إلى ما لا يركن إليه، وغفل عن رب الأرباب، رب العالمين، المحيط بكل شيء، العالم بالسر وأخفى، الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد.

والإنسان عادة ما يستعيذ ويلجأ إلى آخر؛ عندما يفقد ثقته بنفسه في مواجهة شر داهم، ويظن أن ما يستعيذ به قادر على أن ينجيه مما هو فيه، فيلجأ إليه، كمن يلجأ الذي يطارده الوحش إلى كهف أو حصن منيع.

وقد تكون الأخطار والشرور التي يخشى منها الناس مجرد أوهام وظنون ووساوس شيطانية، وبعض الناس لخطأهم في تشخيص من يلجأون إليه تعودوا مشلاً بالجن والسحر والأصنام؛ وكان عليهم الاستعادة بالله خالق كل شيء، وهذا ما أمر الله به في آيات عدة ومنها هذه الآية:

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ .

فالاستعادة حالة نفسية (لجوء وركون)، قوامها: الخشية من الخطر، والثقة بمن يستعاذ به.

<sup>(</sup>١) نور الثقلين، ج٥، ص٧١٦.

#### ٢ ـ الشرور:

ورد العديد من الآيات الكريمة التي تتحدّث عن الشرور نأتي على بعضها ليتكامل البحث:

# أ .. توهُّم الشر والخير:

إن الإنسان باعتبار ضعفه وجهله قد يتوهّم أن ما غايته خير شراً، وما نهايته شر خيراً، فيتطلع إلى ظواهر الأمور وبداياتها ولا يتطلع إلى عمقها ونهاياتها.

يقول تعالى:

وكتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرْهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

فالله سبحانه يفتح أمام المؤمنين نافذة ليطلوا منها على عالم أوسع من هذه المشاعر الشخصية الضيقة التي تنتاب الكائن البشري، ويعلِّمهم: أن المشاعر الذاتية بالكره والحب، وتوهم الخير والشر، ليست معياراً لفهم المصلحة الحقيقية للفرد والمجتمع، فرب شيء تكرهونه ويكون فيه خير كثير، ورب شيء تحبونه وهو ينطوي على شر بليغ. والله تعالى هو المحيط بخفايا الأمور، ولا يستطيع البشر مهما بلغ وعيهم وفطنتهم إلا أن يفهموا جانباً من تلك الخفايا والمصالح البعيدة في الأحكام التي كتبها على المؤمنين.

فعلى الإنسان المؤمن أن يفهم أن كل هذه القوانين والأحكام هي لصالحه، تشريعية كانت كالجهاد والزكاة والصوم، أم تكوينية كالموت والمصائب التي تحل به أو بأحبائه، ولذلك عليه بالتسليم لله والاستعادة به ولا يحكم فيها علمه المحدود، فعلمه بالنسبة لمجهولاته كذرة بالنسبة إلى الكون الشاسع.

ب. الشروالخيربلاء:

قال تعالى:

﴿ وَنَبْلُوكُم بالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً ﴾(").

<sup>(</sup>١) سورة البشرة، الآبة/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية/٣٥.

ســورة الفلــق

فالدنيا دار امتحان وابتلاء، والآخرة هي دار القرار، والله تعالى يختبر الناس ـ بالشر والخير \_.

في حديث عن أمير المؤمنين عليه: مرض أمير المؤمنين عليه فعاده قوم.

فقالوا: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟

قال السلام: أصبحت بشرّ.

قالوا: سبحان الله هذا كلام مثلك؟١.

فقال الكلا:

«يقول الله تعالى: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون﴾، فالخير الصحة والغنى، والشر المرض والفقر ابتلاءً واختباراً، (1).

ثم أن المصائب هي وسيلة مهمّة لتكامل الإنسان.

يقول إمام الصابرين علي علي الله:

«ألا وإن الشــجــرة البــريّة أصلب عــوداً والرواتع الخــضــراء أرق جلوداً، والنباتات العدية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً، (").

يقول أحد الحكماء: «البرنامج العملي للعظماء هو لا تتحمّل المشكلات فقط بل أحببها».

ويقول: «لقد طالعت كثيراً في حياة الرجال النادرين فوصلت إلى هذه النتيجة وهي أن سبب نجاح اغلبهم هو الموانع التي واجهوها في حياتهم».

ج ـ شر الخلق:

يقول تعالى:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ النُّكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقُلُونَ ﴾ ".

ويقول سبحانه:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠).

الدعوات للراوندي، ص١٦٨.
 الدعوات للراوندي، ص١٦٨.

 <sup>(</sup>٢) نهج البلاغة. الكتاب ٤٥.
 (٤) سورة الأنفال. الأية/٥٥.

ويقول جلّ وعلا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جُهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة ﴾(''.

د . خير البرية:

يقول تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِهِمُ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْهُمَا الأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ ذَلِكَ لَنْ خَشَى رَبِّهُ ﴾[7].

#### ٣ ـ النفاثات في العقد:

على بعض التفاسير أن النفاثات في العقد إشارة إلى النساء اللاتي كن يوسوسن في أدن الرجال وخاصة الأزواج ليشوهم عن عزمهم المعقود وليوهنوا عزائمهم في أداء المهام الصالحة.

في الحقيقة أن للنساء دوراً بارزاً في الإفساد أو الإصلاح، والتاريخ مليء بكلا النموذجين، فمثال على النموذج الفاسد ما يروى عن سبب فتل النبي يحيى ﷺ:

«أن امرأة بغياً افتتن بها ملك بني إسرائيل، وكان بأتيها، فنهاه يحيى: ووبّخه على ذلك، وكان مكرّماً عند الملك، بطيع أمره ويسمع قوله، فاضمرت المرأة عداوته، وطلبت من الملك رأس يحيى والحّت عليه، فأمر به فنبح، وأهدي إليها رأسه....(").

ومثال على النموذج الصالح: انظر إلى «دلهم بنت عمرو»، زوجة زهير بن القين التي قالت لزوجها عندما حطّوا الرحال في «زرود» وجاء إليه رسول الحسين، فتحيّر ووجم ولم يعرف جواباً فبادرته قائلة: سبحان اللَّه أيبعث إليك ابن رسول اللَّه هُ ولا تجيبه؟ ما ضرك لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت؟ فكان موقفها ودعمها الروحي وتشجيعها سبباً لتحويل زهير إلى معسكر الحسين على .

سورة البينة، الآبة/٦.
 بحار الأنوار، المجلسي، ج١٤. ص١٨١،

<sup>(</sup>٢) سورة البيئة، الآيتان/٧. ٨.

ســورة الفلــق

## ٤ ـ شرالحاسدين:

الحسد شجرة خبيثة، لها فروع خبيثة، كالحقد والعداوة والإيذاء والكبر والقتل الخ، وقد ورد الكثير في ذمّه، قال الصادق الله :

«إن الحسد ثيأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب، ('').

وعن الصادق علي العالا:

«آفة الدين الحسد والعجب والفخر» .



# اسئلة صول الدرس

١ - اذكر الآية التي تشير إلى توهُّم الشر والخير؟

٢ ـ اذكر الآية التي تشير إلى أن الشر والخير بلاء؟

٣ .. من هم شر الخلق، أذكر آية في ذلك؟

٤ \_ ماذا يعني النفاتات في العقد على قول؟

٥ ـ اذكر حديثاً في ذم الحسد؟

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار، ج٧٢، ص٢٣٧،

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٢٤٨.

106 \_\_\_\_\_\_في كنف الوحي



## للمطالعة

#### آفة الحسد:

عن رسول الله ه قال:

«قال الله عرَّ وجلُ لموسى بن عمران ﴿ يَا بن عمران لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تُتبعهُ نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي ضادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك ذلك فلست منه وليس مني (١٠).

يقول الإمام الخميني مُنتَّنَا في معرض شرحه للحديث المتقدم:

إن «الحسد» حالة نفسية يتمنى صاحبها سلب الكمال والنعمة التي يتصورها عند الآخرين، سواء أكان يملكها أم لا، وسواء أرادها لنفسه أم لم يردها، وهذا يختلف عن «الغبطة» لأن صاحب الغبطة يريد النعمة التي توجد لدى الغير، أن تكون لنفسه، من دون أن يتمنى زوالها عن الغير.

وأما قولنا «النعمة التي يتصورها عند الآخرين» فنعني به أنَّ تلك النعمة قد لا تكون بداتها نعمة حقيقية. فطالما تبين أن الأمور التي تكون بحد ذاتها من النقائض والرذائل، يتصورها الحسود من التعم والكمالات، فيتمنى زوالها عن الآخرين، أو أن خصلة تعدَّ من النقائص للإنسان ومن الكمال للحيوان ويكون الحاسد في مرتبة الحيوانية فيراها كمالاً، ويتمنى زوالها فهناك بين الناس، مثلاً أشخاص يحسبون الفتك بالغير وسفك الدماء موهبة عظيمة. فإذا شاهدوا من هو كذلك حسدوه، أو قد يحسبون سلاطة اللسان وبذاءته من الكمالات وتصور وجود النعمة، لا النعمة لنفسها، فالذي يرى في الآخرين نعمة حقيقية كانت أو موهومة ويتمتى زوالها، يعدُّ حسوداً.

اعلم أن للحسد أنواعاً ودرجات حسب حال المحسود وحسب حال الحاسد وحسب حال الحاسد وحسب حال الحسد ذاته أما من حيث حال المحسود، فمثل أن يحسد شخصاً لما له من كمالات عقلية، أو خصال حميدة، أو لما يتمتع به من الأعمال الصالحة والعبادية، أو لأمور خارجية أخرى، مثل امتلاك المال والجاه والعظمة والاحتشام وما إلى ذلك، أو أن يحسد

على ما يقابل هذه الحالات من حيث كونها من الكمال الموهوم الموجود في المحسود.

وأما من حيث حال الحاسد فقد ينشأ الحسد أحياناً من العداوة، أو التكبر، أو الخوف وغير ذلك من الأسباب والعوامل التي سيرد ذكرها فيما بعد.

وأما من حيث حال الحسد نفسه، الذي نستطيع أن نقوله أنها الدرجات، والتقسيمات الحقيقية للحسد دون ما سبق ذكره فلشدته وخفته مراتب كثيرة تختلف باختلاف الأسباب كما تختلف باختلاف الآثار.



# سورة الناس

# بسى الله الرحمي الرحيي

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِن شَـرٌ الْوَسُـواسِ الْخَـنَاسِ ۞ الَّذِي يُوسَـوسُ فِي صُـدُورِ النَّاسِ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞ ﴾.

#### للحفظ

#### ١ ـ شرح المفردات:

- 1. الوسواس: الصوت الخفى الذي لا يحسّ.
- ٢ . الخناس: صيغة مبالغة من الخنوس وهو التراجع والاختفاء.
  - ٣- الجنة: أي الجن في مقابل الإنس.

## ٢ ـ هوية السورة:

نزلت هذه السورة في مكة المكرّمة(١) وآياتها ست.

## محتوى السورة وفضيلتها:

الإنسان معرض دائماً لوساوس الشيطان. وشياطين الجن والإنس يسعون دائماً للنفوذ في قلبه وروحه. ومقام الإنسان في العلم مهما ارتفع، ومكانته في المجتمع مهما سمت يزداد تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جادة الحق. وليبيدوا العالم بفساد العالم.

هذه السورة تأمر النبي ﴿ باعتباره القدوة والأسوة أن يستعيذ باللَّه من شر الموسوسين.

<sup>(</sup>١) وقيل في المدينة.

محتوى هذه السورة شبيه بمحتوى سورة الفلق، فكلاهما يدوران حول الاستعاذة بالله من الشرور والآفات، مع فارق أن سورة الفلق تتعرض لأنواع الشرور، وهذه السورة تركز على شر (الوسواس الخناس).

وفي فضيلة هذه السورة وردت روايات متعددة منها ما روي:

﴿إِن رسول الله ﴿ اشتكى شكوى شديدة، ووجع وجعاً شديداً. فأتاه جبرائيل وميكائيل ﴿ فَهُ عَد رجليه ، فقعد جبرائيل عند راسه وميكائيل عند رجليه ، فعوذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق وميكائيل بقل أعوذ برب الفاس ('').

روي عن الإمام الباقر عليه أنه قال:

«من أوتر بالمعوذتين وقبل هو الله أحد قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك، (").

# فيكنف السورة،

#### ١-الوسواس:

الإنسان مركب من العقل والشهوة، والملائكة من العقل فقط، والحيوان من الشهوة فقط، كما ورد في بعض الأحاديث، لذلك كان من الطبيعي أن الإنسان تتجاذبه الموجات المتقابلة، من جهة موجة إلهية ملائكية ومصدرها العقل، ومن جهة أخرى موجة شيطانية إبليسية ومصدرها الشهوة، فهما يتصارعان، فإذا تغلب عقل الإنسان على شهوته أصبح أفضل من الملائكة، وإذا تغلبت شهوة الإنسان على عقله أصبح أخسً من الحيوان.

من هذا التصارع والتضاد في روح الإنسان وقلبه، يدخل الوسواس لكي يغلّب جهة الشهوة والهوى على جهة العقل والحكمة.

ولقد ورد عن الإمام الصادق علي أنه قال:

وما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس

<sup>(</sup>١) نور الثقلين، ج٥، ص٥٤١٥، ومجمع البيان، ج١٠، ص٥٦٧ و٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الخناس، وأذن ينضت فيها الملك، فيوقيد اللَّه المؤمن بالملك، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدُهُمْ بِوحِ مِنه ﴾ .

## وعنه عليالا:

«ما من قلب إلا وله اذنان، على احدهما ملك مرشد، وعلى الأخر شيطان مفتر، هذا يأمره وهذا يزجره، وكذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصى، كما يحمل الشيطان من الجن».

#### ٢ ـ علاج الوسواس:

والوسواس مخالف للعقل والحكمة إلا أن كثرة تكرار الوسوسة على النفس تؤثر سلباً عليها، كما أن الإيحاء الإلهي الملائكي كثرة تكراره في النفس يؤثر إيجاباً عليها.

وهذا سـرُّ الأمـر بذكر اللَّه تعالى ذكراً كشيراً؛ لأن النفس إذا لم تملى بذكـر اللَّه، فسيدخل الوسواس الشيطاني الشهواني إلى الفراغ النفسي.

ولقد حثَّ الإسلام العظيم على ذكر اللَّه، فقال القرآن الكريم:

﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكُّرًا كَتيرًا ﴾ (١).

﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحٌ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾ (١٠).

وحدّر من الإعراض عن ذكره:

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ " .

#### وقال الصادق علي المادة

وما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات الله، والانصاف من نفسه، وذكر الله كثيراً، أما وإني لا أقول لكم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرم عليه».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية/٤١. (٣) سورة الزخرف، الآية/٢٦.

 <sup>(</sup>٢) سبورة آل عمران، الآية/٤١.

112 \_\_\_\_\_\_ في كنف الوحي

واعتبر الإمام الباقر عليه ذكر اللَّه صلاة، فقال:

«لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاً، إن الله يقول: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض...».

وقال النبي 🎕:

«يقول تعالى: (إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردت أن أهلك الأرض بعقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال)».

وقد تحدّث الإمام الخميني فقط عن تأثير الإبحاء المكرّر في النفس الإنسانية ولكن بمفهوم التلقين فقال:

«إن الكتب التي جاءت لبناء الإنسان كالقرآن الكريم، والكتب التي كتبت في الأخلاق وتستهدف بناء الإنسان ويناء الاجتماع تكرر المواضيع حسب أهميتها. ويكثر التكرار في القرآن الكريم، ويتسائل البعض لماذا هذا التكرار؟ في حين أنه لازم أن التلقين هو من الأشياء المفيدة لبناء الإنسان. لو أراد الإنسان أن يبني نفسه لوجب عليه أن يلقّن نفسه تلك الأمور المرتبطة ببناء نفسه ويكررها.

ويزداد تأثير تلك الأمور التي ينبغي أن تؤثّر في نفس الإنسان من خلال التلقين والتكرار. فسبب تكرار الأدعية وتكرار الصلاة في كل يوم عدّة مرات ودائماً هو لكي يقول الإنسان ويسمع، ويقرأ بنفسه ويستمع تلك الآيات التي تبنيه مثل سورة الحمد الباركة... فالتلقين هو من الأمور الضرورية.

وسبب أنني القُن الأصدقاء في بعض المسائل مطلباً باستمرار هو أهميّة المطلب... ولذا ينبغي تكرار المسائل المهمّة، وأن يقوم الخطباء بالتكرار، ويلقن المستمعون أنفسهم باستمرار حتى تؤثر في النفوس إنشاء الله، (').

<sup>(</sup>١) الإمام الخميني ـ كتيب التربية والمجتمع . مركز الإمام الخميني، ص٦٧.

# ويقول أيضاً فَشَادً:

«وكان شيخنًا البليل (هو آية الله محمد علي الملك آبادي) يقول: إن المشابرة على تلاوة آخر آيات سورة الحشر المباركة، من الآية الشريفة:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾''.

إلى آخر السورة المباركة، مع تدبّر معانيها، في تعقيبات الصلوات، وخصوصاً في أواخر الليل حيث يكون القلب فارغ البال، مؤثّرة جداً في إصلاح النفس وفي الوقاية من شرً النفس والشيطان، ('').

اليهود كان من بعض معالجاتهم للمريض أنهم يهمسون في أذن المصاب ببعض آيات من سفر الخروج التي تقول: «إذا أصغيت لكلام الرب إلهك، وعملت ما هو حق في نظره، واستمعت إلى وصاياه، وحافظت على جميع فرائضه فلن أرسل عليك أي مرض من الأمراض التي أرسلتها على المصريين فإنى أنا الرب الذي يبرئك».

إن هذا الهمس والإيحاء وتأثيره يعرف بعلم النفس الحديث «بالإيحاء» الذي يؤثر في النفس الإنسانية تأثيراً لا شك في فاعليته ونجاحه كما تدلّ تجارب هؤلاء العلماء<sup>(1)</sup>.

## ٣ ـ تنوع الوسواس في هذا العصر؛

الوسواس الشيطاني كانت وسائله في الماضي أقل خطراً ودخولاً إلى المجتمع المؤمن، أما في هذا الزمن فلقد كثرت الإغراءات وقلّت الكوابح، سبل الشيطان مفتوحة، وأبواق الضلال مرتفعة أصواتها، في هذا الزمن أصبح المؤمن فيه قابضاً على إيمانه كأنه قابض على الجمر.

فالوسواس في هذا الزمن يأتي بألف ملبس وملبس، فالا بد من اللجوء إلى رب الناس وملك الناس وإله الناس، والاستعادة به منه في كل أشكاله وصوره، أصدقاء

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية/١٨.

<sup>(</sup>۲) ن.م، ص۲۹.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل انظر، الرياضة، الروحية والصوم الديني، الشيخ عباس رشيد، دار المحجة البيضاء، ص.١٥١ وما معدها.

الطحي الوحي الوحي المام المام

السوء، الجلساء المنحرفون، الولاة الجبابرة الطواغيت، الكتاب الخطباء الشعراء القاسدة، القاسدة، ووسائل الإعلام الفاسدة، والانترنت، إلى غير ذلك الذي يندرج تحت المقهوم الواسع للوسواس الخنّاس.

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِفًا ﴾ (1).



## أسئلة صول الدرس

- ١ ـ ماذا يعنى الوسواس الخناس؟
- ٢ ـ لماذا نحن بحاجة إلى الاستعادة؟
- ٣ ـ كيف تصور التصارع في الإنسان؟
  - ٤ ـ كيف تعالج الوسواس؟
- ٥ \_ هل يختلف الوسواس في هذا العصر عن العصر القديم؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية/٧٦.



### للمطالعة

## وسوسة الشيطان ؟ ٤

في الحديث:

يقول الإمام الخميني الشَّفَّةُ أعلى اللَّه مقامه:

اعلم أن الوسوسة والشك والتزلزل والشرك واشبهاهما من الخطرات الشيطانية والإلقاءات الإبليسية التي تقذف في قلوب الناس، كما أن الطمأنينة واليقين والثبات والإخلاص وأمثالها من الإفاضات الرحمانية والإلقاءات الملكية وتفصيل هذا الإجمال بصورة مختصرة هوان قلب الإنسان شيء لطيف متوسط بين نشأة الملك ونشأة الملكوت. بين عالم الدنيا وعالم الآخرة - وجهة منه نحو عالم الدنيا والملك، وبها يعمر هذا العالم، ووجهه أخرى منه نحو عالم الآخرة والملكوت والغيب وبها يعمر عالم الآخرة والملكوت.

فالقلب بمثابة مرآة لها وجهان، وجهه منها نحو عالم الغيب وتنعكس فيه الصور الغيبية، ووجه آخر نحو عالم الشهادة وتنعكس فيه الصور الملكية الدنيوية. ويتم انعكاس الصور الدنيوية من خلال القوى الحسية الظاهرية وبعض القوى الباطنية مثل الخيال والوهم وتنتقش الصور الأخروية فيها من باطن العقل وسرّ القلب.

فإذا قويت الوجهة الدنيوية والتفتت كلياً إلى تعمير الدنيا وانحصرت في هذا العالم واستغرق في ملاذ البطن والفرج وكافة المشتهيات والمتع الدنيوية، انعطف باطن الخيال نحو. الملكوت السفلي الذي يكون بمثابة الظل المظلم لعالم الملك والطبيعة وعالم الجن والشياطين والنفوس الخبيثة. وتكون الالقاءات شيطانية وباعثة على تخييلات باطلة وأوهام خبيثة. وحيث أن النفس تنتبه إلى الدنيا فتشتاق إلى تلك التخييلات الباطلة ويتبعها أيضاً العزم، والإرادة وتتحول كل الأعمال القلبية والغالبية إلى سنخ الأعمال

الشيطانية من قبيل الوسوسة والشك والترديد والأوهام والخيالات الباطلة وتصبح الإرادة على ضوء ذلك في ملك الجسم فعّالة وتتجسد الأعمال البدنية أيضاً حسب الصور الباطنية للقلب لأن الأعمال صورة وتمثّال للإرادات التي هي صور ومثّال للأوهام التي بدورها انعكاس لاتجاه القلب وحيث أن وجهة القلب كانت نحو عالم الشياطين، كانت الإلقاءات في القلب من سنخ الجهل المركب الشيطاني وفي النتيجة تستشري من باطن الذات الوسوسة والشك والشرك والشبهات الباطلة وتسري في كل أنحاء الجسم.

وعلى هذا القياس المذكور، إذا كانت وجهه القلب نحو تعمير الآخرة والمعارف الحقة وعالم الغيب لحصل له وئام مع الملكوت الأعلى الذي هو عالم الملائكة وعالم النفوس الطيبة السعيدة والذي يكون هذا العالم بمثابة الظل النوراني لعالم الطبيعة وتعتبر العلوم التي تفاض عليه من العلوم الرحمانية الملكية والعقائد الحقة وتصير الخواطر من الإلقاءات والخواطر الإلهية ويتطهر من الشك والشرك وينزه منهما وتجعل الاستقامة والطمأئينة في النفس وتصير أشواقها أيضاً على ضوء تلك العلوم وإرادتها على ضوء تلك الأسواق ومجمل الكلام أن الأعمال القلبية والغالبية والظاهرية والباطنية تتحقق على أساس العقل والحكمة.

# فهرس

| المسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المقدمة                 |
| سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدرس الأول: سورة الشه  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | للحفظللح                |
| فضياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محتوى السورة وا         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في كنف السورة.          |
| الكونية والنفس الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١ ـ الظواهر             |
| ذيب النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ _ أهمية تها           |
| ة لم تهذب نفسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣ ـ عاقبة أما           |
| ل الدرســــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أسئلة حو                |
| «كلام الإمام الخميني ﷺ حول تزكيَّة النفس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | للمطالعة                |
| بلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الدرس الثاني: سورة اللي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | للحفظ                   |
| فضيلتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محتوى السورة وا         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ف <i>ي</i> كنف السورة.  |
| قلقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١ ـ تحفز العا           |
| ذنثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢ ـ الذكر والا          |
| الإرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣ ـ الهداية و           |
| ل الدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أسئلة حو                |
| «قصة النخلة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للمطالعة                |
| نشراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدرس الثالث: سورة الأن |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | للحفظ                   |
| فضيلتهافضايتها على المستعدد المستعد المستعدد المست | محتوى السورة و          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في كنف السورة.          |
| <i>ــد</i> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١ ـ شرح ال <i>ـ</i>     |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲ ـ رفع الذك            |
| ر يصرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣ ــ مع العسر           |

| ۲۷  | ٤ ـ العمل الدائم والاعتماد على اللَّه        |
|-----|----------------------------------------------|
| ۲A  | أسئلة حول الدرس                              |
| 4   | للمطالعة «الأشدُّ عبادة»                     |
| ۲٩  | «الرسول وثعلية»                              |
| ٣.  | «العقل»                                      |
| ٣٣  | الدرس الرابع . سورة القدر                    |
| ٣٣  | للحفظ                                        |
| ۲۲  | محتوى السورة وفضيلتها                        |
| ۳٤  | في كنف العبورة                               |
| 3.7 | ١ ـ ليلة القدر                               |
| ۲٤  | ٢ ـ وجه التسمية بليلة القدر                  |
| ۲۷  | أسئلة حول الدرس                              |
| ۲۸  | للمطالعة «خطبة النبي 比 في استقبال شهر رمضان» |
| ٤١  | الدرس الخامس: سورة القارعة                   |
| ٤١  | للحفظ                                        |
| ٤٢  | محتوى السورة وفضيلتها                        |
| ۲3  | في كنف السورة                                |
| ٤٢  | ١ ـ القرآن واليوم الآخر                      |
| ٤٣  | ٢ ـ اليوم الآخر اعتقاد غالب البشرية          |
| ٤٣  | ٣ ـ المسيحية واليوم الآخر                    |
| ٤٤  | ٤ _ الثواب والعقاب                           |
| ٥٤  | أسئلة حول الدرس                              |
| ٤٦  | للمطالعة نقطة هامة                           |
| ٤٩  | الدرس السادس: سورة التكاثر                   |
| ٤٩  | للحفظ                                        |
| ٤٩  | محتوى السورة وفضيلتها                        |
| ٠.  | في كنف السورة                                |
| ٠.  | ١ ـ الإنسان وغفلته عما بعد الدنيا            |
| 7.0 | ٢ ـ إشارة إلى عذاب القبر                     |

| 119 | الفهـــرس                                         |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٥٣  | ٢ ـ مراتب اليقين                                  |
| ٥٣  | ٤ ـ السؤال عن النعيم                              |
| ٥٤  | أسئلة حول الدرس                                   |
| 00  | للمطالعة «الإمام الخميني فَشَنْكُ في بيان نوراني» |
| ٥٧  | الدرس السابع: سورة العصر                          |
| ٥٧  | للحفظ                                             |
| ٥٧  | محتوى السورة وفضيلتها                             |
| ٥٨  | في كنف السورة                                     |
| ٥٨  | ١ ـ العصر وأهمية الزمن                            |
| ٦.  | ٢ ـ طول الأمل وخسران العمر                        |
|     | ٣ ـ حتى لا تكون من الخاسرين                       |
| ٦٢  | أسئلة حول الدرس                                   |
| ٦٣  | للمطالعة «وصية النبي ಿ لأمير المؤمنين 🕮 📖         |
| ٦٧  | الدرس الثامن: سورة الهمزة                         |
| ٦٧  | للحفظ                                             |
| ٦٧  | محتوى السورة وفضيلتها                             |
| ٦٨  | في كنف المعورة                                    |
| ٦٨  | ١ ـ الهمز واللمز                                  |
| ٧1  | ۲ ـ حب المال                                      |
| ٧٢  | ٣ ـ توهم باطل                                     |
| ٧٣  | أسئلة حول الدرس                                   |
| ٧٤  | للمطالعة المفاسد الاجتماعية للغيبة                |
| ٧٩  | الدرس ائتاسع: سورة الماعون                        |
| ٧٩  | للحفظ                                             |
| ٧٩  | محتوى السورة وفضيلتها                             |
| ٨٠  | في كنف السورة                                     |
| ۸۰  | ١ ـ خطورة التكذيب بالدين                          |
| ۸١  | ۲ ـ يدع اليتيم                                    |
| ٨٢  | ٣ ـ لا يحض على طعام المسكين                       |

| 11. 196. 1                             | 120                            |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 12C                            |
| ۸٥                                     | أسئلة حول الدرس                |
| ΓΑ.                                    | للمطالعة «ماعون آل محمد»       |
| ۸۹                                     | الدرس العاشر: سورة النصر       |
| A9                                     | للحفظ                          |
| Λ٩                                     | محتوى السورة وفضيلتها          |
| 41                                     | في كنف السورة                  |
| 91                                     | ً ١ ـ نصر من اللَّه            |
| رم                                     | ٢ ـ النصر ودخول الناس في الإسا |
| ٩٤                                     | ٣ ـ استمرارية النصر مشترطة     |
| ٩٤                                     | أسئلة حول الدرس                |
| 40                                     | للمطالعة فتح مكة               |
| 44                                     | الدرس الحادي عشر: سورة الفلق   |
| 44                                     | للحفظ                          |
| 49                                     | محتوى السورة وفضيلتها          |
| 1.1                                    | في كنف السورة                  |
| 1.1                                    | ١ - الاستعادة                  |
| 1.7                                    | ٢ ـ الشرور                     |
| 1 • £                                  | ٣ ـ النفاثات في العقد          |
| 1.0                                    | أسئلة حول الدرس                |
| 1.7                                    | للمطالعة «آفة الحسد»           |
| 1.4                                    | الدرس الثاني عشر: سورة الناس   |
| 1 • 9                                  | للحفظ                          |
| P • f                                  | محتوى السورة وفضيلتها          |
| 11.                                    | في كنف السورة                  |
| 111-                                   | ١ ـ الوسواس                    |
| 1111                                   | ٢ ـ علاج الوسواس               |
| 117                                    | ٣ ـ تنوع الوسواس في هذا العصر  |
| 311                                    | أسئلة حول الدرس                |
| 110                                    | للمطالعة «وسوسة الشيطان»       |